# Telle Ville

للسنة الثالثة و الرابعة من المدارس الثانوية في يوغوس الاويا

تأليف

الدكتور شاكر سيقيريج ومحمد ياشيج ومحمد خانجيج

طبع على نفقة إدارة الأوقاف بسراى بوسنه

فی مطبعة الحکومة بسرای بوسنه - ۱۹۳۵ ه و ۱۹۳۲م

## المُن النَّالِين النَّالِي النَّالِينَالِيلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِيلِيلِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِيلِي النَّلْمُ النَّالِيلِي النَّ

## منجم وَرَجَلُ ۗ الله ٥٠٠٠

سَأَلَ مُنَجِم ﴿ رَجُلًا عَنْ طَالِعِهِ فَقَالَ: تَيْس ﴿ قَالَ : لَيْسَ فَقَالَ : تَيْس ﴿ قَالَ : لَيْسَ فَي السَّمَاءِ تَيْس ﴾ قَالَ الرَّجُل : كَانَ يَقُولُ الْمُنَجِمُونَ : الطَّالِع في في السَّمَاءِ تَيْس ﴿ قَالَ الرَّجُل : كَانَ يَقُولُ الْمُنَجِمُونَ : الطَّالِع في ولاَدَى حَدْى وَ انَا صِرت كَهُلًا فَلا بُدَّ أَنْ يَصِيرَ طَالِعِي تَيْسًا .

## م الإسكندر و النساء الإسكندر و النساء الإسكندر

قَصَدَ ٱلْإِسكَنْدَرُ مَوْضِعًا فَعَارَ بَنْهُ ٱلنِّسَاءُ فَلَى عَنْهُنَ فَقَالَ ؛ إِنَّ هَذَا جَيْشُ إِنْ غَلَبْنَاهُ مَا لَنَا مِنْ فَخْرٍ، وَ إِنْ كُنَّا مَعْلُوبِينَ فَذَرِكَ فَضِيحَةُ ٱلدَّهُ .

## م اعرابي وَ حَالَهُ ﴾

قِيلَ لِأَعْرَابِي : كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟ قَالَ : لاَ كَمَا يَرْضَى اللهُ تَعَالَى وَلاَ الشَّهِ عَالَى يَرْضَى أَنْ أَكُونَ تَعَالَى وَلاَ الشَّهِ عَالَى يَرْضَى أَنْ أَكُونَ عَالِي وَلاَ الشَّيْطَانُ وَلاَ أَنَا وَلاَ أَنَا وَأَنَا أَرْضَى أَنْ أَكُونَ عَابِدًا ، وَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَكُونَ كَافِرًا ، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ أَكُونَ عَابِدًا ، وَ الشَّيْطَانُ أَنْ أَكُونَ كَافِرًا ، وَأَنَا أَرْضَى أَنْ أَكُونَ مَرْزُوقًا ، وَ لَسْتُ كَذَالِكَ .

## - ﴿ النَّحْوِى وَ ٱلْمَلاَّحُ ﴾

رَكِ أَخْوِى اللَّهِ عَالَ : أَ تَعْرِفُ النَّاحُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## - ﴿ إِبْرَاهِيمُ بِنْ أَدْهُمْ وَأَلْغَنِي ﴾

قَالَ رَجُلُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهُمَ: أُقْبَلُ مِنِّي هَذِهِ ٱلْجُبَّةَ • قَالَ: إِنْ كُنْتَ غَنِيًّا قَبِلْتُهَا مِنْكَ • فَقَالَ: أَنَا خَنِيٌّ • قَالَ: كُمْ مَالُكَ ؟ إِنْ كُنْتَ غَنِيًّا قَبِلْتُهَا مِنْكَ • فَقَالَ: أَنَا خَنِيٌّ • قَالَ: كُمْ مَالُكَ ؟ قَالَ: أَنْ اللّهَ فَالَ: أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

## م اللص و ألفقير لله

## 

دَخَلَ ٱلنَّصُوصُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ٱلنُّانِيِّ يَطْلُبُونَ شَيْاً . وَرَآهُمْ يَدُورُونَ فِي ٱلْبَيْتِ فَقَالَ : يَا فِتْيَانُ ، هَذَا ٱلَّذِي تَطْلُبُونَهُ فَوَرَآهُمْ يَدُورُونَ فِي ٱلْبَيْتِ فَقَالَ : يَا فِتْيَانُ ، هَذَا ٱلَّذِي تَطْلُبُونَهُ فِي ٱلنَّارِ فَقَالَ : يَا فِتْيَانُ ، فَضَحِكُوا وَخَرَجُوا . فَي ٱلنَّارِ فَهَا وَجَدْ نَاهُ ، فَضَحِكُوا وَخَرَجُوا .

٨

## 

دَخَلَ عَامِلْ عَلَى عُمَرَ رَضِى الله عَنه فَوَجَدَه مُسَتَاهِيًا وَ صِابْ عَالُه مُعَلَى عَلَى عَلَ

## ص ﴿ ضِافة أُلهدُ هد ﴾

سُــاَــيْما نُ وَ جُنُودُهُ إِلَى هُنَاكَ وَصَعِدَ ٱلهُدْهُدُ إِلَى الْجُوِّ وَصَادَ جَرَادَةً وَ كَسَرَهَا وَرَمِيَ بِهَا فِي ٱلبَحْرِ وَقَالَ : كُلُوا ، فَمَنْ فَاتَهُ أَلَاحُمُ لَمْ تَـنَانُهُ ٱلْمَرَةَةُ ٱلْمَرَقَةُ وَصَادَ اللَّهُمُ لَمْ تَـنَانُهُ ٱلْمَرَقَةُ وَ فَصَحِكَ سُاَــيْمان وَجُنُودُهُ . وَ أَخَذَهُ بَعْضُ ٱلشَّعَرَاءِ فَقَالَ :

وَ كُنْ قَنُوعًا فَقَدْ جَرَى مَثَلْ . إِنْ فَاتَكَ ٱللَّحَمْ فَاشْرَبِ ٱلْمَرَقَة.

1.

## م الله و أعلى الله و أعلى الله و العلى الله و ا

أَصَابَ الْكِلَابُ مَرَّةً جِلْدَسَبْعٍ فَأَ قَبَلُوا يَنْهَشُونَهُ ، فَبَصْرَ بِهِمُ ٱلثَّعْلَبُ فَقَالَ لَهُمْ : أَمَا إِنّهُ لَوْ كَانَ حَيًّا لَرَأَ يُتُمْ مَخَالِيبَهُ كَأَ نِيَابِكُمْ وَأَطُولَ .

(مَغْزَاهُ): النَّهِي عَنِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُوتِ.

11

## - ﴿ أَلُوزٌ وَ ٱلْخَطَّافُ ﴾

اَ لُوزُ وَ الْخُطَّافُ تَشَارَكا فِي الْمُعِيشَةِ فَكَانَ مَرْعَاهُمَا فِي مَحَلِّ وَاحِدٍ ، فَمَرَّ بِهِمَا الصَّيَّادُونَ يَوْمًا ، فَمَا كَانَ مِنَ الْخُطَّافِ إِلاَّ مَحَلِّ وَاحِدٍ ، فَمَرَّ بِهِمَا الصَّيَّادُونَ يَوْمًا ، فَمَا كَانَ مِنَ الْخُطَّافِ إِلاَّ مَحَلِّ وَاحِدٍ ، فَمَرَّ بِهِمَا الصَّيَّادُونَ يَوْمًا ، فَمَا كَانَ مِنَ الْخُطَّافِ إِلاَّ أَنْ طَارَ وَسَلِمٍ ، فَامَا الْوَزَ فَأَدْرِكَ وَذُهِجَ .

(مَغْزَاهُ): مَنْ عَاشَرَ مَنْ لا يُشَاكِلُهُ أَحَاقَ بِهِ ٱلسُّوا ٠

## حوالاً فقط الله ص

دَخلَ قِطُ مَرَّةً دُكَانَ حَدَّادٍ فَأَصَابَ ٱلْمِبُرَدَ فَأَ قَبَلَ يَلْحَسُهُ لِلْمِسَانِهِ وَٱلْدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ وَهُو يَبْلَغُهُ وَيَظْنَّهُ مِنَ ٱلْمِبْرَدِ إِلَى اللهِ وَٱلدَّمُ لَيسِيلُ مِنْهُ وَهُو يَبْلَغُهُ وَيَظْنَّهُ مِنَ ٱلْمِبْرَدِ إِلَى اللهِ وَٱلدَّمُ لَيسِيلُ مِنْهُ وَهُو يَبْلَغُهُ وَيَظْنَهُ مِنَ ٱلْمِبْرَدِ إِلَى اللهِ وَاللهَ مَنَانَهُ فَمَاتَ.

(مَغْزَاهُ): ٱلْجَاهِلُ لاَ يُفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ مَا دَامَ ٱلطَّمَعُ غَالِبًا عَلَيْهِ .

14

## م ﴿ صَبَّى وَعَقْرَبُ ۗ ﴾ حَجِي صَبَّى وَعَقْرَبُ ۗ ﴾

كَانَ صَبِي أَنْ عَضِي أَ الْجَرَادَ مَرَّةً فَنَظَرَ عَقْرَبًا فَظَنَّهَا جَرَادَةً، فَلَدَّ يَدَهُ لِيَأْخُذَهَا ثُمَّ تَبَاعَدَ عَنْهَا . فَقَالَت لَهُ: لَوْ أَتَنكَ قَبَضَتَني فَهُدَّ يَدَهُ لِيَأْخُذَهَا ثُمَّ تَبَاعَدَ عَنْهَا . فَقَالَت لَهُ: لَوْ أَتَنكَ قَبَضَتَني بِيدِكَ لَتَخَدَّيْتَ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ .

(مَغْزَاهُ): أَنَّ سَبِيلَ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ أَيْرِ وَ ٱلشَّرِ وَ ٱلشَّرِ وَيُدَيِّرَ لِكُلِّ شَيْءٍ تَدْبِيرًا عَلَى حِدَتِهِ.

12

## - ﴿ اَلنَّمُوسُ وَ ٱلدَّجَاجُ ﴾

اللَّهُ النَّمُوسَ أَنَّ ٱلدَّجَاجَ قَدْ مَرِضُوا ، فَلَبِسُوا جُلُودَ طَوَاوِيسَ وَأَتُوا لِيَزُورُوهُمْ ، فَقَالُوا لَهُمْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدَّجَاجُ .

كَيْفَ أَنْتُمْ وَكَيْفَ أَحُوالَكُمْ ? فَقَالُوا: إِنَّا بِخَيْرٍ يَوْمَ لاَ نَرَى وُرُجُوهَكُمْ .

(مَغْزَاهُ): أَنَّ كَثيِرًا مِنَ ٱلنَّاسِ يُظْهِرُونَ ٱلْمَحَبَّةَ وَ يُبْطِنُونَ ٱلْمَحَبَّةَ وَ يُبْطِنُونَ ٱلْمَغْضَاءَ.

10

## - ﴿ إِنْسَانُ وَ ٱلْمُوتُ ﴾

مَّلَ إِنْسَانُ مَرَّةً جُرْزَةً حَطَبٍ . فَشَقْلَتْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَعْيَا وَرَحِهِ إِلْمُوْتِ . وَصَحِرَ مِنْ مَمْلِهَا رَمَى بِهَا عَنْ كَتِفِهِ وَ دَعَا عَلَى رُوحِهِ إِلْمُوْتِ . فَقَالَ لَهُ فَشَخَصَ لَهُ ٱلْمُوْتُ قَائِلًا : هَا أَنَاذَا . لِمَ دَعَوْ تَنِي ? فَقَالَ لَهُ فَشَخَصَ لَهُ ٱلْمُوْتُ قَائِلًا : هَا أَنَاذَا . لِمَ دَعَوْ تَنِي ؟ فَقَالَ لَهُ الْإِنْسَانُ : دَعَوْ تَنِي كَتْ فَقَالَ لَهُ الْإِنْسَانُ : دَعَوْ تَنِي كَتْ فِي لَا شَرِهِ الْمُؤْزَةَ مِنَ ٱلْمُطَبِ عَلَى كَتْفِي . اللهِ نَسَانُ : دَعَوْ تَنِي اللهُ عَلَى كَتْفِي . اللهُ اللهُ نَيَا وَ إِنَّمَا عَلَى كَتْفِي . وَالشَّقَاءِ .

17

## ص ﴿ قِطْتَانِ وَٱلْقِرْدُ ﴾

اختطَفَتْ قِطَّتَانِ نُجِبْنَةً وَذَهَبَتَا بِهَا إِلَى قِرْدٍ لِكُو يَقْسِمَهَا بَيْنَهُمَا وَقُرْدٍ مِنَ ٱلثَّانِي وَوَضَعَهُمَا بَيْنَهُمَا وَقُطَهُمَا وَقُرْدُ مِنَ ٱلثَّانِي وَوَضَعَهُمَا فَي مِيزَانِهِ وَفُهُ مَيْنَ الثَّانِي وَوَضَعَهُمَا فَي مِيزَانِهِ وَفُهُ مَيْزَانِهِ وَفُهُ مَا أَخَذَهُ مِنْ اللَّهُ مُ مَنَا اللَّهُ فَعَلَ مِهْ وَلَكُونُ وَلَكُونُ وَعَلَى مِهْذَا مَا فَعَلَهُ اللَّهُ فَعَلَ مِهْذَا مَا فَعَلَهُ اللَّهُ فَعَلَ بِهَذَا مَا فَعَلَهُ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَمِ وَجَحَ الْأَصْغَرُ وَلَكُونُ فَقَعَلَ بِهَذَا مَا فَعَلَهُ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ مَا أَكْذَا مَا فَعَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَ اللَّهُ مُنْ مَنَ اللَّهُ وَمُ وَالْحُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَعَلَ عَلَا اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بِذَاكَ ، ثُمَّ فَعَلَ بِذَاكَ مَا فَعَلَهُ بِهَذَا ، وَهَكَذَا حَتَى كَادَ يَدْهَبُ الْخُبْنَةِ ، فَعَالَتْ لَهُ الْقِطَّانِ : نَحْنُ رَضِينَا بِهَذِهِ الْقِسْمَةِ فَأَعْطِنَا الْخُبْنَةَ ، فَعَالَ : إِذَا كُنْتُمَا أَنْتُمَا رَضِيتُمَا فَانَ الْعَدْلَ لاَ يَرْضَى ، الْخُبْنَةَ ، فَعَالَ : إِذَا كُنْتُمَا أَنْتُمَا رَضِيتُمَا فَانَ الْعَدْلَ لاَ يَرْضَى ، وَمَا زَالَ يَقْضَمُ القِسْمَ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا كَذَلِكَ حَتَى أَتَى عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ، فَرَجَعَتِ القِطَّتَانِ بِحُزْنِ وَخَيْبَةٍ وَهُمَا تَقُولاَنِ : وَمَا مِنْ يَدِ إِلاَّ يَدُ اللهِ فَوْقَهَا ، ولا ظَالِم إلاَّ سَيْبُلَى بِأَ ظَلَم . ولا ظَالِم إلاَّ سَيْبُلَى بِأَ ظَلَم .

مراند و عصفور کے م

كَانَ صَائِدٌ يَصِيدُ أَ لَعَصَافِيرَ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، فَكَانَ يَذْبَحُهَا وَ أَلَدُّمُوعُ تَسِيلُ ، فَقَالَ يُصَفُو رُ لِصَاحِبِهِ : لاَ بَاْسَ عَلَيْكَ مِنَ أَلَدُّمُوعُ تَسِيلُ ، فَقَالَ يُصَفُو رُ لِصَاحِبِهِ : لاَ بَاْسَ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا مُوعُ لَا يَنظُرُ دُمُوعَهُ الرَّجُلِ ، أَمَا تَوَاهُ يَبْكِي ? فَقَالَ لَهُ ٱلْآخِرُ : لاَ تَنظُرْ دُمُوعَهُ وَ ٱنظُرْ مَا تَصْنَعُ يَدَاهُ .

أَ قَبَلَ أَسْوَدُ في فَصْلِ ٱلشِّنَاءِ يَأْخُذُ ٱلثَّلْجَ وَيَفْرُكُ بِهِ الشَّنَاءِ يَأْخُذُ ٱلثَّلْجَ وَيَفْرُكُ بِهِ الدَّنَهُ . فَقَالَ : لَعَلِّي أَبْيَضُ . فَقَالَ اللهَ عَلَى أَبْيَضُ . فَقَالَ لَهُ عَلَى أَبْيَضُ . فَقَالَ لَهُ عَلَى أَبْيَضُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي اللهِ عَلَى عَلَى

(مَعْنَاهُ): أَنَّ ٱلشِّرِيرَ يَقْدِرُ أَنْ يُفْسِدَ ٱلْخَيْرَ وَقَالِيلًا مَا يُصَاحُهُ ٱلْخَيْرُ.

19

## 

﴿ وَ هُوَ مَثُلُ مَن يَسْتَكُبُ ٱلشَّيْ ۚ حَتَّى أَيْجِرَ بَهُ فَيَسْتَصْغِرُهُ ﴾

7 .

## مَنْ أَسَدُ وَ تَعْمَلُ مَنَ أَتَّعَظَ بِغَيْرِهِ وَ أَعْتَبَرَبِهِ ﴾ وَ وَمُتَبَرَبِهِ ﴾

اصطَحبَ أَسد أُو تَعْلَبُ وَ ذَ ثُبُ وَ ذَ ثُبُ . فَخَرَ جُوا يَتَصَيَّدُونَ . فَضَادُوا حِمَارًا وَ أَرْ نَبًا وَ ظَبْيًا . فَقَالَ ٱلْأَسَدُ لِلذِّ ثَبِ ٱقْسِمْ بَيْنَا . فَقَالَ ٱلْأَسَدُ لِلذِّ ثَبِ ٱقْسِمْ بَيْنَا . فَقَالَ الْأَسْدُ لِلذِّ ثَبِ ٱقْسِمْ بَيْنَا . فَقَالَ : ٱلْأَمْرُ بَيِنْ . ٱلْحِمَارُ لِللَّاسِدِ وَ ٱلْأَرْ نَبُ لِلنَّعْلَبِ وَ ٱلظَّبِي لَي . فَقَالَ : ٱلْأَمْرُ بَيِنْ . ٱلْحِمَارُ لِللَّاسِدِ وَ ٱلْأَرْ نَبُ لِلنَّعْلَبِ وَ ٱلظَّبِي لَي .

قَخَبَطَهُ ٱلْأَسَدُ فَأَطَارَ رَأْسَهُ . ثُمَّ أَ قَبَلَ عَلَى ٱلثَّعْلَبِ وَ قَالَ : مَا كَانَ أَخْبَطَهُ ٱلْأَسَدُ وَأَلَتَ ! فَقَالَ : يَا أَبَا ٱلْحَارِثِ ! أَخْبَلَ صَاحِبَكَ بِأُ لُقِسْمَةِ . هَاتِ أَ نُنتَ ! فَقَالَ : يَا أَبَا ٱلْحَارِثِ ! الْأَمْرُ وَاضِحْ . ٱلْحُمَارُ لِغَدَا نِكَ وَ ٱلظَّنِيُ لِعَشَا نِكَ وَ تَخَلَّلُ بِٱلْأَرْ نَبِ الْأَمْرُ وَاضِحْ . أَلْحَمَارُ لِغَدَا نِكَ وَ ٱلظَّنِيُ لِعَشَا نِكَ وَ تَخَلَّلُ بِٱلْأَرْ نَبِ الْعَلَا مَنْ عَلَمَكَ هَذَا أَلْفَقُهُ ? فَقَالَ : أَرَأْسُ ٱلذِّ نُبِ ٱلطَّائِرُ مِنْ جُثَّتِهِ . أَلْقُفَهُ ؟ فَقَالَ : أَرَأْسُ ٱلذِّ نُبِ ٱلطَّائِرُ مِنْ جُثَّتِهِ .

41

- ﴿ وَثُلُ فَارَةِ ٱلْبَيْتِ وَفَارَةِ ٱلصَّحْرَاءِ ﴾

قِيل أَ: إِن قَارَةَ ٱلْبُيُوتِ رَأَتْ فَارَةَ ٱلصَّحْرَاءِ في شِدَّةٍ وَ مِحْنَةٍ ، فَقَالَتْ لَهَا: مَا تَصْنَعِينَ هَهُنَا ? أَذْهَبِي إِلَى ٱلْبُيُوتِ ٱلَّتِي فِيهَا أَنْوَاعُ النَّعِيمِ وَ ٱلْخِصْبِ ، فَذَهَبَتْ مَعَهَا ، وَ إِذَا صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي النَّغِيمِ وَ ٱلْخِصْبِ ، فَذَهَبَتْ مَعَهَا ، وَ إِذَا صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي ٱلنَّعِيمِ وَ ٱلْخِصْبِ ، فَذَهَبَتْ مَعَهَا ، وَ إِذَا صَاحِبُ ٱلْبَيْتِ ٱلَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَدْ هَيَّا لَهَا ٱلرَّصَدَ لَبِنَةً يَحْتَهَا شَحْمَةُ ، فَأَفْتَحَمَتُ كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَدْ هَيَّا لَهَا ٱلرَّصَدَ لَبِنَةً يَحْتَهَا شَحْمَةُ أَلْبَرَيّةً وَالْبَرِيّةُ وَعَلَيْهَا ٱللّبَيْةُ فَحَطَّمَتُهَا ، فَهَرَبَتِ ٱلْفَارَةُ ٱلْبَرِيّةُ وَ اللّبَيْةُ فَحَطَّمَتُهَا ، فَهَرَبَتِ ٱلْفَارَةُ ٱلْبَرِيّةُ وَ الْفَقْرَ أَحَبُ إِلَى اللّبَيْةُ مِنْ غِنَى يَكُونُ فِيهِ ٱلمُوتُ ، أَلَا إِنَّ الْعَافِيَةَ وَ ٱلْفَقْرَ أَحَبُ إِلَى مِنْ غِنَى يَكُونُ فِيهِ ٱلمُوتُ ، أَلَا إِلَى الْبَرِيّةِ وَ ٱلْفَقْرَ أَحَبُ إِلَى مِنْ غِنَى يَكُونُ فِيهِ ٱلمُوتُ ، أَلَا إِلَى الْبَرِيّةِ .

77

## -٥﴿ خنفسة و نحلة ﴿

قَالَتْ نُخْنُفُسَة مُرَّةً لِنَحْلَةٍ: لَوْ أَخَذْ بِنِي مَعَكَ لَعَسَّلْتُ مِثْلَكِ وَأَكْرَ مَ فَكَ لَعَسَّلْتُ مِثْلَكِ وَأَكْثَرَ مَ فَأَجَا بَنْهَا ٱلنَّحْلَةُ إِلَى ذَلِكَ مَ فَلَمَّا كُمْ تَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ مَا

قَالَتْ صَرَّ بَنْهَا ٱلنَّحْلَةُ بِحُمَتِهَا . وَ فِيما هِي تَمُوْتُ قَالَتْ فِي أَفْسِمَا: لَقَدِ ٱسْتَوْجَبْتُ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّوءِ . فَا نِي لاَ أَحسِنُ ٱلرِّفْتَ فَكَيْفَ بِأَلْهِ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّوءِ . فَا نِي لاَ أَحسِنُ ٱلرِّفْتَ فَتَ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّوءِ . فَا نِي لاَ أَحسِنُ ٱلرِّفْتَ فَتَ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّوءِ . فَا نِي لاَ أَحسِنُ ٱلرِّفْتَ فَتَ مَا نَالَنِي مِنَ ٱلسُّوءِ . فَا نِي لاَ أَحسِنُ النِّهِ فَتَ اللهُ فَتَ اللهُ فَتَ اللهُ فَتَ اللهُ اللهُو

( مَغْزَاهُ ) : أَنَّ أَنَاسًا كَثِيرِينَ يَدَّءُونَ مَا لاَ يَنْغِي لَهُمْ فَتَنْفَضِحُ عَاقِبَتُهُمْ .

44

## ~ ﴿ مَثَلُ ٱلْخِنْزِيرِ وَٱلْأَتَانَ ﴾ ص

كَانَ عِنْدَ رُومِي ۚ خِنْزِيرٌ ۚ فَرَبَطَهُ إِلَى أَسْطُوا نَةٍ وَ وَضَعَ ٱلْعَلَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُسَمِّنَهُ . وَكَانَ بِجَنِيهِ أَنَانُ لَهَا جَحْشُ . وَكَانَ ذَلِكَ ٱلْجَحْشُ يَلْتَقِطُ مِنَ ٱلْعَلَفِ مَا يَتَنَاثُو . فَقَالَ لِأَيْهِ : أَيا أَمَّاهُ أَلَّهُ مَا الْجَحْشُ يَلْتَقِطُ مِنَ ٱلْعَلَفِ مَا يَتَنَاثُو . فَقَالَ لِأَيْقِطُ مِنَ ٱلْعَلَفَ لَوْدَامَ . فَقَالَتُ لَهُ : يَا نُبَى لَا تَقْرَبُهُ فَانَ وَرَاءَهُ أَطْبَبَ هَذَا ٱلْعَلَفَ لَوْدَامَ . فَقَالَتُ لَهُ : يَا نُبَى لَا تَقْرَبُهُ فَانَ وَرَاءَهُ الطَّامَّةَ ٱلْكُبْرَى . فَلَمَّا أَرَادَ ٱلرُّومِي أَنْ يَذْ بَحَ ٱلْخِنْزِيرَ وَ وَضَعَ الطَّامَّةَ ٱلْكُبْرَى . فَلَمَّا أَرَادَ ٱلرُّومِي أَنْ يَذْ بَحَ ٱلْخِنْزِيرَ وَ وَضَعَ الطَّامَةَ الْكَبْرِي عَلَى حَلْقِهِ جَعَلَ يَضْطَرِبُ وَ يَنْفُخُ . فَهَرَبَ ٱلْجَحْشُ وَأَتَى اللَّيَ أَمِّهِ وَ أَخْرَجَ لَهَا أَسْنَانَهُ وَ قَالَ : وَيُحَكِ يَا أَمَّاهُ ٱلْخُونِي هَلَ الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَقَالَ : وَيُحَكِ يَا أَمَّاهُ ٱلْطُرِي هَلَ الْعَلَى فَا قَلَعِيهِ . فَمَا ٱحْسَنَ الْفَقَى فَى خَلَالِ أَسْنَانِي شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ٱلْعَلَفِ فَا قَلَعِيهِ . فَمَا ٱحْسَنَ الْفَقَعَ مَعَ ٱلسَّلَامَةِ !

### م ﴿ كُلُّ وَشُوحَةٌ ﴾

خَطَفَ كَاْبُ مَرَّةً بُضْعَةً لَحْمٍ مِنَ ٱلْمُسْلَخِ وَ نَزَلَ يَخُوْضُ فَى ٱلنَّهْرِ . فَنَظَرَ ظِلَّهَا فِي ٱلْلَاء وَ إِذَا هِي أَكْبَرُ مِنَ ٱلَّتِي مَعَهُ . فَرَمِي ٱلَّتِي مَعَهُ أَلَي مَعَهُ . فَرَمِي ٱلَّتِي مَعَهُ فَا تُحَدَرَتُ شُوْحَةُ فَأَخَذَ نَهَا . وَ جَعَلَ ٱلْكَلْبُ فَرَمِي ٱلَّتِي مَعَهُ فَا تُحَدَرَتُ شُوحَةٌ فَأَخَذَ نَهَا . وَجَعَلَ ٱلْكَلْبُ اللَّتِي عَجْرِي فِي طَلَبِ ٱللِّتِي عَلَي طَلَبِ ٱللَّتِي عَمْهُ فَلَمْ يُصِبْهَا . فَقَالَ : وَيْجِي ، أَنَا ٱلّذِي أَنْقَيْتُ نَفْسِي كَالْتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصِبْهَا . فَقَالَ : وَيْجِي ، أَنَا ٱلّذِي أَنْقَيْتُ نَفْسِي كَانَتُ مَعَهُ فَلَمْ يُصِبْهَا . فَقَالَ : وَيْجِي ، أَنَا ٱلّذِي أَنْقَيْتُ فَي طَلَبِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَعَيْتُ فَي طَلَبِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمْ يُصِبْعَ مَا كَانَ تَحْتَ يَدِي . وَلَا يَصِلْحُ لِي :

(مَغْزَاهُ): لاَ يَدْبَغِي لِلاِ نَسَانِ أَنْ يَتْرُكَ شَيْاً قَالِيلًا مَوْجُودًا وَ يَطْلُبَ شَيْاً كَثيرًا مَفْقُودًا .

40

## م ﴿ أَرَانِهُ ۗ وَتَعَالِهُ ﴾

اَلنَّسُورُ مَرَّةً وَ قَعَتُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْأَرَانِ حَرْبُ . فَمَضَتِ النَّسُورُ اللَّهَا لِلِيَ النَّعَالِبِ يَسُومُونَ مِنْهُمْ الْحُلْفَ وَالْمُعَاصَدَةَ عَلَى الْأَرَانِ إِلَى النَّعَالِبِ يَسُومُونَ مِنْهُمْ الْحُلْفَ وَالْمُعَاصَدَةَ عَلَى الْأَرَانِ إِلَى النَّعَالِبِ يَسُومُونَ مِنْهُمْ الْحُلْفَ وَالْمُعَاصَدَةَ عَلَى الْأَرْانِ إِلَى النَّعَالِبِ يَسُومُونَ مِنْهُمْ الْحُلْفَ وَالْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو

(مَعْنَاهُ): أَنَّ سَبِيلَ ٱلْإِنْسَانِ أَلاَّ يُحَارِبَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ نأسًا مِنْهُ.

## م الله و تعل الله و ت

عَطِشَ غَزَالٌ مَرَّةً فَجَاءً إِلَى عَيْنِ مَاءٍ يَشْرَبُ وَكَانَ ٱلْمَاءُ فَيْ نُجِبِّ عَمِيقٍ . فَنَزَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ إِنَّهُ حَاوَلَ ٱلطُّلُوعَ فَلَمْ يَقْدِرْ فَنَظَرَهُ ٱلثَّعْلَبُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي أَسَانَتَ فِي فِعْلِكَ إِذْ لَمْ تُمَيِّزُ طُلُوعَكَ قَبْلَ نُزُو لِكَ .

27

## مَ السَّدُ وَتُورُ ﴾

أَرَادَ أَسَدُ مَرَّةً أَنْ يَهْتَرِسَ قُوْدًا فَلَمْ يَجْسُرْ عَلَيْهِ لِشِدَّتِهِ فَمَضَى إِلَيْهِ مُتَمَلِقًا قَائِلًا: قَدْ ذَ بَحْتُ خَرُوفًا سَمِينًا وَأَشْتَهِى أَنْ قَمْضَى إِلَيْهِ مُتَمَلِقًا قَائِلًا: قَدْ ذَ بَحْتُ خَرُوفًا سَمِينًا وَأَشْتَهِى أَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ مِنْهُ ، فَأَجَابَهُ ٱلثَّوْرُ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّ وَتَأْكُلَ عِنْدِي هَذِهِ ٱللَّيْلَةَ مِنْهُ ، فَأَجَابَهُ ٱلثَّوْرُ إِلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّ وَصَلَ إِلَى ٱلْعَرِينِ وَ نَظَرَهُ فَإِذَا ٱلْأَسَدُ قَدْ أَعَدَّ حَطَبًا كَثِيرًا وَخَلَاقِينَ وَصَلَ إِلَى ٱلْعَرِينِ وَ نَظَرَهُ فَإِذَا ٱلْأَسَدُ قَدْ أَعَدَّ حَطَبًا كَثِيرًا وَخَلَاقِينَ كَإِرًا فَوَلَى هَارِبًا ، فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسَدُ : مَا لَكَ وَلَيْتَ بَعْدَ عَجِيبُكَ إِلَى هُنَا ، فَقَالَ لَهُ ٱلثَّوْرُ : لِأَنْ عَامِتُ أَنَ هَذَا ٱلِاسْتِعْدَادَ لِمَا هُو أَنْ هَذَا ٱلْإِسْتِعْدَادَ لِمَا هُو أَنْ هَذَا ٱلْإِسْتِعْدَادَ لِمَا هُو أَنْ مَنَ ٱلْكُونِ مِنَ ٱلْخُرُوفِ .

(مَعْنَاهُ): أَنَّهُ يَلْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ لَا يُصَدِّقَ عَدُوهُ.

### -۰﴿ كُلْبَانِ ﴾

كَانَ مَرَّةً في دَارِ أَصْحَابِ كَلْبِ دَعْوَةٌ . فَخَرَجَ ٱلْكَلْبُ إِلَى السُّوقِ فَلْقِي كُلْبًا آخر . فَقَالَ لَهُ: أَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَنَا ٱلْيَوْمَ دَعْوَةً . فَلَمْ فَلَمَ مَعَهُ . فَدَخَلَ بِهِ إِلَى ٱلْمُطْبَخِ . فَلَمَّا نَظَرَهُ ٱلْخُدَّامُ قَبَضَ ٱلْيَوْمَ جَمِيعًا فَمَضَى مَعَهُ . فَدَخَلَ بِهِ مِنَ ٱلْمُلَّبَخِ . فَلَمَّا نَظَرَهُ ٱلْخُدَّامُ قَبَضَ أَكْدَا فَعَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ ٱلْتَقَضَ مِنَ ٱلتَّرَابِ خَارِجِ ٱلدَّارِ فَوقَعَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ ٱلْتَقَضَ مِنَ ٱلتَّرَابِ خَارِجِ ٱلدَّارِ فَوقَعَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَفَاقَ ٱلْتُقَضَ مِنَ ٱلتَّرَابِ فَرَاهُ أَنْ اللَّهُ مَا خَرَجْتَ ٱلْيُومَ تَدْرِى كَيْفَ ٱلطَّرِيقُ . فَرَاهُ أَنْ كَثِيرِينَ يَطَفَّلُونَ فَيْخُرُ جُونَ مَطْرُودِينَ بَعْدَ وَالْهُوانِ . فَيْخُرُ جُونَ مَطْرُودِينَ بَعْدَ اللهُ مَنْ أَلَا مُنَاهُ ) : أَنَّ كَثِيرِينَ يَتَطَفَّلُونَ فَيْخُرُ جُونَ مَطْرُودِينَ بَعْدَ اللهُ فَقَالُونَ . فَيْخُرُ جُونَ مَطْرُودِينَ بَعْدَ اللهُ مَنْ فَيْ فَالَونَ عَيْدِينَ مَعْقَافِ . . أَنَّ كَثِيرِينَ يَتَطَفَّلُونَ فَيْخُرُ جُونَ مَطْرُودِينَ بَعْدَ اللهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَا خَرَجْتَ اللَّهُ وَانِ . اللهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا خَرَجْتَ اللَّهُ وَانِ . الْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْفِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

49

## ص الحلا أساك و محتالون الله

﴿ وَ هُوَ مَشَلُ مَنْ صَدَّقَ ٱلْكَذُوبَ ٱلْمُعتَالَ فَكَانَ مِنَ ٱلْحَالَ مِنَ الْحَالَ مِنْ الْحَالَ مُنْ مُلْ مَنْ صَلَّقَ مَلْ مَنْ الْحَدَى اللَّهُ مِنْ الْحَالَ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

زَعَمُوا أَنَّ نَاسِكاً ٱشْتَرَى عِرَ بْضًا صَخْمًا لِيَجْعَلَهُ أَوْبَاناً وَ وَ ٱ نَطَلَقَ بِهِ يَقُودُهُ وَ فَبَصُرَ بِهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمَكَرَةِ فَا نَتَمَرُوا بَيْنَهُمْ وَ ٱ نَطَلَقَ بِهِ يَقُودُهُ وَ فَبَصُرَ بِهِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْمَكَرَةِ فَا نَتَمَرُوا بَيْنَهُمْ أَلَا يَا خُذُوهُ مِنْهُ وَ فَعَالَ : مَا هَذَا ٱ لُكُلْ أَلَانِي أَنْ يَا خُذُوهُ مِنْهُ وَفَعَالَ : مَا هَذَا ٱلْكُلْ أَلَانِي مَعَكَ ؟ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ آخَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا هَذَا نَاسِكاً ، لِأَن مَعَكَ ؟ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ آخَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا هَذَا نَاسِكاً ، لِأَن مَعَكَ ؟ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ آخَرُ فَقَالَ لَيْصَاحِبِهِ : مَا هَذَا نَاسِكاً ، لِأَن مَعَكَ ؟ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ آخَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : مَا هَذَا نَاسِكاً ، لِأَن مَعَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱلنَّاسِكَ لاَ يَقُودُ كَلْبًا ، فَلَمْ يَزَالُواْ مَعَهُ عَلَى هَذَا وَ مِثْلِهِ حَتَى لَمْ يَزَالُواْ مَعَهُ عَلَى هَذَا وَ مِثْلِهِ حَتَى لَمْ يَشَكَ أَنَّ ٱلَّذِي يَقُودُهُ كُلْبُ وَ أَنَّ ٱلَّذِي بَاعَهُ لَهُ سَحَرَ عَيْنَهِ . فَأَطْلَقَهُ مِنْ يَدِهِ فَأَخذَهُ ٱلْمُحْتَالُونَ وَ مَضَوْا بِهِ .

4.

## - ﴿ إِنْسَانٌ وَ أَسَدُ وَ دُبُّ فِي بِنْرٍ ﴾ وأسدُ و دُبُّ في بِنْرٍ ﴾

## 

خُكِى أَنَّ ٱلثَّعْلَبَ ٱطَّلَعَ فَى بِنْرٍ وَ هُوَ عَاطِشْ وَ عَلَيْهَا رِشَانِ فَي طَرَفَيْهِ دَلُوان ِ. فَقَعَدَ فَى ٱلدَّلُو ٱلْعُلْيَا فَا نُحَدَرَتْ فَشَرِبَ. فَجَاءَتِ فَي طَرَفَيْهِ دَلُوان ِ. فَقَعَدَ فَى ٱلدَّلُو ٱلْعُلْيَا فَا نُحَدَرَتْ فَشِرِبَ. فَجَاءَتِ الضَّبُعُ فَا طَلَعَتْ فَى ٱلْبِئْرِ فَأَ بْصَرَتِ ٱلْقَمَرَ فِى ٱلْمَاءِ مُنْتَصِفًا وَٱلثَّعْلَبُ الضَّبُعُ فَا طَلَعَتْ فَى ٱلْبِئْرِ فَأَ بْصَرَتِ ٱلْقَمَرَ فِى ٱلْمَاءِ مُنْتَصِفًا وَٱلثَّعْلَبُ

قَاعِدٌ فَى قَعْرِ ٱلْبِعْرِ . فَقَالَتْ لَهُ : مَا تَصْنَعُ هُنَا ? فَقَالَ لَهَا إِنَى قَاعِدٌ فَى فَعْدِ وَ الْبِيْرِ . فَقَالَ أَلُهُ وَ بَقِيَ نِصَفْهَا لَكِ فَا نُولِي فَكُلِيهَا . فَقَالَتْ : وَكُيْفَ أَنْوِلُ ? قَالَ : تَهْعُدِينَ فِي ٱلذَّلُو . فَقَعَدَتْ فِيها فَقَالَتْ : وَكَيْفَ أَنْوِلُ ؟ قَالَ : تَهْعُدِينَ فِي ٱلذَّلُو . فَقَعَدَتْ فِيها فَا نُحَدَرَتْ وَ ٱرْتَفَعَ ٱلثَّعْلَ فِي الدَّلُو الْأَخْرَى . فَلَمَّا ٱلْتَقَيَّا فِي وَسَطِ فَا نُحَدَرَتْ وَ ٱرْتَفَعَ ٱلثَّعْلَ فِي الدَّلُو الْأَخْرَى . فَلَمَّا ٱلْتَقَيَّا فِي وَسَطِ الْمُنْ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

44

## ح ﴿ إِنْسَانُ وَأَسَدُ وَدُبُ ﴾

مُحكِي أَنَّ إِنْسَاناً هَرَبَ مِنْ أَسَدٍ فَا لَتَجَأَ إِلَى شَجَرَةٍ فَصَعِدَ عَلَيْهَا . وَإِذَا فَوْقَهَا دُبُ أَيْقُطُ ثَمَرَهَا . فَجَاءَ ٱلْأَسَدُ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ عَلَيْهَا . وَإِذَا فَوْقَهَا دُبُ أَيْقُطُ ثَمَرَهَا . فَا لْتَفَتَ ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلدُّبِ فَا ذَا فَوْ يَشْرَ إِلَيْهِ بِاصِبَعِهِ عَلَى فَمِهِ أَن السَّكْ لِلَّلَا يَشْعُرَ ٱلْأَسَدُ أَنِي هُوَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِاصِبَعِهِ عَلَى فَمِهِ أَن السَّكْ لِلَّلَا يَشْعُرَ ٱلْأَسُدُ أَنِي هُوَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِاصِبَعِهِ عَلَى فَمِهِ أَن السَّكَ لِلَّلَا يَشْعُرَ ٱلْأَسُدُ أَنِي هُوَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِاصِبَعِهِ عَلَى فَمِهِ أَن السَّكِينُ لَطِيفٌ فَأَخَذَ يَقْطَعُ ٱلْأَسُدُ أَنِي هُمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعَهُ سِكِينُ لَطِيفٌ فَأَخَذَ يَقُطَعُ ٱلْأَرْضِ فَوَتَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن عَلَيْهِ ٱلْأَرْضِ فَوَتَعَ الدُّبُ عَلَى ٱلدُّبُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْ الللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْ

44

## م ﴿ وَتُورُ ﴾

زَعَمُوا أَنَّهُ كَأَنَ لِبَعْضِهِمْ حِمَارٌ قَدْ أَبْطَرَتْهُ ٱلرَّاحَةُ وَ تُورُ قَدْ أَذَلَهُ ٱلتَّعَبُ . فَشَكَا ٱلتَّوْرُ أَمْرَهُ يَوْمًا إِلَى ٱلْحِمَارِ وَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ

ياً أَخِي أَنْ تَنْصَحَنِي عَمَا يُرِيحني مِنْ تَعَبِي هَذَا ٱلشَّدِيدِ? فَقَالَ لَهُ ٱلْحِمَارُ: تَمَارُضُ وَ لاَ تَأْكُلُ عَلَفَكَ فَإِذَا كَانَ ٱلصَّبَاحُ وَ رَآكِ صَاحِبْنَا هَ كَنْ الرَّكُ وَلَمْ يَأْخُذُكُ لِلْحِرَاتَةِ فَتَسْتَرِيحٌ. قَالُوا: وَ كَانَ صَاحِبُهُمَا يَفْهُمُ لِسَانَ ٱلْحَيُوانَاتِ فَفَهِمَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنَ ٱلْجَدِيثِ . ثُمَّ إِنَّ ٱلثُّورَ أَخَذَ بِنَصِيحَةِ ٱلْجِمَارِ وَعَمِلَ بَوْجِبِهَا . وَلَمَّا أُقبَلَ ٱلصَّبَاحُ حَضَرَ صَاحِبُهُمَا فَرأَى ٱلثُّورَ غَيْرَ آكُلُ عَلَفَهُ فَتَرَكَهُ وَأَخَدَ ٱلْحِمَارَ بَدَلَهُ . وَحَرَثَ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ حَتَى كَاد يَمُوتُ تَعَبًّا . فَنَدِمَ عَلَى نَصِيحَتِهِ لِلثُّورِ . وَلَمَّا رَجِعَ عِنْدَ ٱلْمَسَاءِ قَالَ لَهُ ٱلثُّورُ: كَيْفَ حَالُكَ يَا أَخِي? فَقَالَ: بِخَيْرِ غَيْرَ أَنِي سَمَعْتُ ٱلْيَوْمَ مَا قَدْ هَالَنِي عَلَيْكَ . فَقَالَ لَهُ ٱلنَّورُ: وَ مَا ذَاكَ ? قَالَ ٱلْحِمَارُ: سَمِعْتُ صاحبنا يقول إذا بقي الثور هكذا مريضًا يجب ذيحه لئالا نْحْسَرَ ثَمَنَهُ . فَالرَّأَى ٱلآنَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَادَتِكَ وَ تَأْكُلُ عَلَفَكَ خُوفًا مِن أَن يَحِل بِكَ هَذَا ٱلْأَمْرُ ٱلْعَظِيمُ . فَقَالَ لَهُ ٱلتَّوْدُ: صَدُقْت، وَقَامَ لِلْحَالِ إِلَى عَلَيْهِ فَأَكُلَهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ صَحِكَ صَاحِبُهُمَا، (مَغْزَاهُ): مَنْ كَانَ قَلِيلَ ٱلرَّأَى عَمِلَ مَا كَأَنْتُ عَاقِبَتُهُ و بالا عليه .

## م الدَّنة و صاحبها ١٥٠

إصطادَ رجلُ دُبَّةً و صار يُطْعِمُها ويَسْقِيها حَتَى أَلِفَتْهُ. و كانت تُسَاعِدُه في أعمالِه و تذهبُ لِلصَّيْدِ. و تُتَحضِرُ له ما تَصْطَادُه.

وكانت تَحْرُنُسه إِذَا نَامَ فَتَمْنَعُ عنه مَا يُؤْذِيهِ . وَ فَى ذَاتِ يَوْمٍ نَامَ الرِّجِلُ وكانتِ الدُّبَةُ بِجَانِيهِ تَحْرُنُسه كعادتِها . فَجَاءَتْ ذُبَابَةٌ ووَقَعَتْ على وجهِه فَطَرَدَ هَا . فعادَتْ ثانِيَةً . وكانت كُلَّمَا طَرَدَ هَا تَعُودُ و تَقَعَ على وجهِ فَطَرَدَ هَا . فعادَتْ ثانِيَةً . وكانت كُلَّمَا طَرَدَ هَا تَعُودُ و تَقَعَ على وجهِ صاحبِها . فَاغْتَاظَتْ منها الدُّبَةُ وأَخَذَتْ حَجَرًا وأَثْقَتُه على الله على الله عَلَى السَّدِيقُ الْجَاهِلُ . وَهَ مَا الله عَلَى السَّدِيقُ الْجَاهِلُ .

40

## ~ ﴿ مَادِحُ نَفْسِهِ كَذَّابُ ﴾ مادِحُ نَفْسِهِ كَذَّابُ ﴾

مَرَّ رَجُلَانِ فَي أَجَمَةٍ كثيرةِ الْأَشْجَارِ . فَرَأَى أَحَلَهُما على الأَرْضِ آثَارَ أَقْدَامِ السِّبَاعِ . فقال لِرَفْقِه إِنَّهُ يَخْشَى أَنْ يُخْرِجَ عَلَيْهِما سَبُعْ فَيْقَتُهُما ، و لَيْسَ معهما سلاحُ يُدَافِعانِ به عن تَفْسَيْهِما . فقال الآخُرُ : لا تَخَفْ ما دُهْتُ أَنَا مَعَكَ . و أنت تعلم مَبْلَغَ شجاعتى و فُقَرَّتى وَ مَا كَادَ يُتِمُّ كَلامَه حَتَّى سَمِعا صوت دُبِ آتِيًا ، فَقَلَ الْآخُر وَ فَوَتَى وَ مَا كَادَ يُتِمُّ كَلامَه حَتَّى سَمِعا صوت دُبِ آتِيًا ، فَقَرَّ وَ وَسَعِدَ إِلَى قِمَّتِهَا فَوَلَتَ عَلَى اللَّهُ مِن الدَبّ . و أَمَّا الْآخُرُ فَاسْتَلْقَى على الأَرْضِ و كَتَمَ نَفْسَهُ . و لَمَّ جَاءَ الدَبُ دَارَ حَوْلَه يَشُمُّ بَدَنَه فَلَمْ يَجِدُ فيه نَفَسًا . فَظَنَّ و لَمَّ الدَبُ دَارَ حَوْلَه يَشُمُّ بَدَنَه فَلَمْ يَجِدُ فيه نَفَسًا . فَظَنَّ أَنّه مَيِّتُ و تَرَكُهُ و انْصَرَفَ . لأَنّه لا يأكُلُ المُنتَة .

و بعد أَنْ ذَهب الدب نَزَلَ ذلك المُدَّعِي عن الشجرة و أَقْبَلَ نَحَوَ رفيقِه و هُوَ فِي شِدَّةِ الْخَجَلِ. وسَأَلَه على سبيل المُزاح عمّا فَا لَهُ الدب في أَذُنِهِ . فقالَ الثَّاني : هَذَا دُب مُ حَكِيم مُ . فَلَقَد أَخْبَرَني قَالَهُ الدب في أَذُنِهِ . فقالَ الثَّاني : هَذَا دُب مُ حَكِيم مُ . فَلَقَد أَخْبَرَني أَنَّ مادح نفسه كذَّاب لا يُصَدَّق و لا يُعْتَمَدُ عليه .

## سم الفراب و الجرة الحدة

عَطِسَ غُرَابٌ و أَرَادَ الشَّرْبَ و طَفِقَ يَبْعَثُ عَن مَاءٍ فَي كُلِّ مَا جَاوَرَهُ مِن الجِهَاتِ، فَخَابَ سَعْيُهُ و لَم يَجِدُ إِلاَّ جَرَّةً فَى فَعْرِهَا وَلِطُولِ عُنْقِهَا. قَلْيلُ مِنَ الْمَاءِ لَم يَقْدِرْ أَنْ يَصِلَ إِلَيه لِبُعْدِ غَوْدِها و لِطُولِ عُنْقِهَا. ولِكُنَّ الْعَطَشَ الشّتَدَّ به ، فأعمَلَ فِكْرَه فَى تَدْبيرِ حياةٍ يَرْفَعُ بها الماء ورلكنَّ العَطَشَ الشّتَدَّ به ، فأعمَلَ فِكْرَه فَى تَدْبيرِ حياةٍ يَرْفَعُ بها الماء إليه ما دَامَ هو غَيْرَ قادرٍ على الوُصُولِ إلى الْماء ، وصَدَّمَ على أَلاَّ يَتُرْكَ الْمَاء ، وصَدَّمَ على أَلاَّ يَتُرْكَ الْمَاء ، و قال فى تَفْسِه : إِذَا يَتُرْكَ الْمَاء أَنْ وَضَعَ السَّبِيلُ ،

عند ذلك الْتَفَتَ حوله ، فرأى حِجَارَةً صغيرةً كثيرة ، فذَهب الله و أَخذَ واحدًا بِمِنْقَارِهِ ، و رَمَاه فى الجرَّةِ ، فارْتَفَعَ الما الله قايلا ، فعاد و جا البغيرة ، فزَادَ ارْتِفَاعُ الْمَاء ، فأَدْرَكَ أَنَّه إِذَا السَّتَمَرَّ على فعاد و جا البغيرة ، فزَادَ ارْتِفَاعُ الْمَاء ، فأَدْرَكَ أَنَّه إِذَا السَّتَمَرَّ على عمله همذًا و دَأَبَ عليه بَلغَ غايَتَه و أَطْفَأَ حَرَارَةَ عَطَشِه ، فَلَمِث عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ فَهَا قايلاً قايلاًا قايلاً قايلاً قايلاً قايلاً ق

حَتَّى أَمْكُنَهُ أَنْ يَصِلَ إِليه أَخيرًا . فَشَرِبَ حَتَّى رَوِى بَعْدَ صَبْرِهِ وَ حَتَّى أَمْكُنَهُ أَنْ يَصِلَ إِليه أَخيرًا . فَشَرِبَ حَتَّى رَوِى بَعْدَ صَبْرِهِ وَ حَدَّهِ . وَكَذَ لِكَ كُلُّ مَنْ جَدَّ وَجَدَ .

TY

## ~ ﴿ الدَّجَاجَةُ الَّتِي تَبِيضُ الذَّهِ ﴾ الدَّحَاجَةُ الَّتِي تَبِيضُ الذَّهِ .

كان رجل عند و حَجَاجة أو كانت تبيض له كل يوم بيضة من الذهب في أخذها و يشترى بها ما يُريد و عاش على ذلك عيشة سعيدة و لكنّه ظن أن في بطن الدجاجة كنزا و فطمع في أن يَأْخذه و فعة واحدة ليصير من الأغنياء و فأ مسك الدجاجة و شق بطنها و غير أنّه لم يجد الكنز الذي كان يُريده و فندم على ما فعل و قال و إن الطّمع هو الذي أضاع مني الذهب الذي كنت آخذه كل يوم و أعيش منه في راحة و سعادة و سعادة و

47

## م الحصان والذَّن الحمان والذَّن الله م

كان الحِصَانُ في فَصَلِ الرَّبِيعِ يعيشُ في الحَقْلِ يَا كُلُ البِرْسِيمَ والحَشَا ئِشَ و يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ حُرًّا مُسْتَرِيحًا مِنَ الشَّغْلِ ووضع والحَشَا ئِشَ و يَنْتَقِلُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ حُرًّا مُسْتَرِيحًا مِنَ الشَّغْلِ ووضع اللِّجَامِ في فَمِهِ والسَّرْجِ فوق طَهْرِهِ والقَيْدِ في رَجْلَيْهِ حتى سمِنَ اللِّجَامِ في فَمِهِ والسَّرْجِ فوق طَهْرِهِ والقَيْدِ في رَجْلَيْهِ حتى سمِن وصاد حَسَنَ المُنظَرِ قوي الجِسْمِ ، فمرَّ به الذِّ ثبُ يومًا و رَآه على هذهِ الْحَالِ فَأَرَاد أَنْ يَفْتَرِسَهُ لَيَا كُلُ منه ما يُريدُ ، و لكنَّه رأى هذه الحَالِ فَأَرَاد أَنْ يَفْتَرِسَهُ لَيا كُلُ منه ما يُريدُ ، و لكنَّه رأى

أَنْ أَيْكُرُ فَى حِيلَةٍ يصلُ بها إلى ذلك. فذهبَ إلى الحصانِ وقال له: إِنَّنَى طِيبِ أَعَالِجُ الْمُرْضَى وأَعطِيهِمُ الدَّوَاءَ مَجَّانًا . و إِنَّنَى أَرَى أَنَّكَ واقف من غير لجامٍ في فمك و مِنْ غير سرج على ظهرك و لا حِزَامٍ على بَطْنَكَ و لا قَنْدٍ في رَجْلَيْكَ . و لا بُدَّ أَن يكونَ بك مَرَضٌ في مَعِلدَتِكَ فَقَهِمَ الحِصانُ أَنَّ الذئبَ يُريدُ أَنْ يَحِمَالَ عَلَا الذَّب يُريدُ أَنْ يَحِمَالَ عليه فعزمَ على أَنْ يَنْتَقِمَ منه ، و قال له : إِنَّ رَجْلِي بها جُرْحُ من أثر القيد الذي كان فيها . فتَقَدُّمَ الذئبُ ليرى الجرْحَ و يُعَالِجه و هو ينوى أفتراسَ الحصانِ . و لكنَّ الحصان رفسة في وجهه رفسة أَطَارَتْ أَسْنَانُه وهَشَّمَتْ وجهه . فَقَرَّ الذِّئْ و قال : إِنَّنَى سَعَيْتُ فى ضرَرى بنفسى لِأني ادَّعَيْتُ ما لا أَعْرِفُ ناوياً أَنْ أَضْرَ غَيْرِى فعادَ الضَّرَرُ عَلَى " و هذَا جَزَائِي لأَن َّ الشَّر َّ يُصِيبُ صَاحِبَهُ .

## ح القطار القطار

قَاطِرَةُ الحديدِ تسيرُ بالوَقُوْدِ لَسَرِعُ بالرُّكَابِ وَالسَمَتَاعِ و البَريدِ تَسَرعُ بالرُّكَابِ وَالسَمَتَاعِ و البَريدِ تَنْقُلُهُمْ مَن بَلَد لِبعيدِ تَنْقُلُهُمْ مَن بَلَد لِبعيدِ تَوْقِرُ الوَقْتَ كَمَا لَبُقِي عَلَى النَّقُودِ تَوْقِرُ الوَقْتَ كَمَا لَنْقَى عَلَى النَّقُودِ مَنْ عَمَيلٍ مُفيدِ كَمُ يَخْرُجُ العِلَمُ لِنَا مِنْ عَمَيلٍ مُفيدِ

## ح ﴿ وَ لا تَصْنَعِ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ ﴾ حَمْرًا هُلِهِ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ الْمُحْتَ

فَمَّرَ عَلَامٌ و اسْتَعَدَّ لِنَقْلِهِ وَأَدْفَأَهُ ، فَا نَظُرُ لِقِلَةٍ عَقْلِهِ وَأَدْفَأَهُ ، فَا نَظُرُ لِقِلَةٍ عَقْلِهِ وَسَاحَتْ سُمُومُ الموتِ فَى الجَسِمِ كُلِّهِ على الوَلَدِ المِسْكِينِ يَبْغِي لَقَتْلِهِ على الوَلَدِ المِسْكِينِ يَبْغِي لَقَتْلِهِ وَ دَاسَ عليه غاضِبًا بنِعَالِهِ وَ دَاسَ عليه غاضِبًا بنِعَالِهِ وَ لَا تَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَ لَا تَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَ لَا تَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ وَ لَا تَصْنَعُ الْمُعْرُوفَ فَى غَيْرِ أَهْلِهِ

لَقَدْ رَمَدَ الثَّعْبَانُ يومًا من الشِّتَا وجاء به يَسْعَى إلى الدَّارِ طَائِشًا فَامَّا أَحْسَ الْوَحْشُ بِالدِّفُ وحولَه فَامَّا أَحْسَ الْوَحْشُ بِالدِّفُ وحولَه و فَتَّحَ عَيْنَهُ و حَرَّكَ رأسه أتاهُ أبوهُ عاجلًا قَطَّ رأسه أتاهُ أبوهُ عاجلًا قَطَّ رأسه و قال : أبنى أحذر لئِمًا لقِيتَه و قال : أبنى أحذر لئِمًا لقِيتَه

#### 21

### م الطَّاوْسُ ﴿ الطَّاوْسُ اللَّاوْسُ اللَّاوْسُ اللَّاوْسُ اللَّاوْسُ اللَّاوْسُ

و اختال بين الورد و الآس بخسن ريش الذه يل والراس بالذم في صحب و خراس عن قوب ريش ناعم كاري عن عن قوب ريش ناعم كاري يرميهما بالمنطق القاسي و غافل عن عيبه ناسي ما عاب إنسان عيبه الناس

قَدْ أَظْهَرَ الطَّاوِسُ إِ عَجَا بَهِ

يَفْتِنُ النَّاظِرَ فَى شَكْلِهِ

لَكُنَّ عُصَفُورًا تَصَدَّى له

لكنَّ عُصَفُورًا تَصَدَّى له
وعَابَ منه السَّاقَ فَى عُرْيَها فقالَ عَنْ من حولهِما طائر فقال : كل منكما مُعجَب فقال : كل منكما مُعجَب فقال النَّاسُ إلى عيبهم لوْ تَظَرَ النَّاسُ إلى عيبهم

## م المثال الله

النَّظَافَةُ مَنَ الاَيَانِ \_ مَن جَدَّ وَجَدَ \_ العقلُ السَّلِيمُ فَي الجَسِمِ \_ السَّلَيمِ فَي الجَسِمِ \_ مَن تَأْنِيَّ نالَ مَا تَمَنَّى \_ خَيْرُ الأَصِحابِ مَن دَلَّكَ على الحَيْرِ \_ سُوْ الْخُلْقِ نِعْدِى \_ تَنْظِيمُ العمل يوَقِرُ نصفَ الوقتِ \_ الحملُ يَجْعَلُ السَّهلَ صعبًا \_ أَحْسَنُ إِذَا العملُ يَجْعَلُ السَّهلَ صعبًا \_ أَحْسَنُ إِذَا أَرَدْتَ أَن يُحْسَنَ إِلَيك . من يَزْرَعْ يَحْصُدْ \_ الحَسُودُ لا يَسُودُ \_ أَرَدْتَ أَن يُحْسَنَ إِلَيك . من يَزْرَعْ يَحْصُدْ \_ الحَسُودُ لا يَسُودُ \_ العلمُ في الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ على الحجر \_ في التَّأَيِّني السَّلَامَةُ و في العَجَلَةِ النَّدَامَةُ \_ مَنْ شَبَ على شَيْ شَابَ عليه \_ نَحْنُ نُفَكِرُ واللهُ النَّدَامَةُ \_ مَنْ شَبَ على شَيْ شَابَ عليه \_ مَنْ قلَّ صِدْفُه قلّ النَّدَامَةُ \_ مَن خَفَرَ لاَ خيه خُفْرةً وَقَعَ فيها \_ مَنْ قلَّ صِدْفُه قلّ صَدْفُه قلّ صَدْفُه قلّ صَدْفُه قلّ مَديقُه \_ كَمَا يَدِينُ الْفَتَى يُدَانُ \_ صَدِيقُه \_ كَمَا يَدِينُ الْفَتَى يُدَانُ \_ صَدِيقُه \_ كَمَا يَدِينُ الْفَتَى يُدَانُ \_ صَدْفَةً في الْمَانُ فَي يُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَانِعُ عَلَيْ الْمَانُ اللَّهُ عَلَى الْمَانُ الْفَتَى يُدَانُ \_ مَنْ قلَّ صِدْفُه قلّ مَدْنُ قَلْ يَدِينُ الْفَتَى يُدَانُ \_ مَنْ قَلْ عَدِينَ الْفَتَى يُدَانُ \_ مِنْ قَلْ يَدِينُ الْفَتَى يُدَانُ \_ مَنْ قَلْ يَدِينَ الْفَتَى يُدَانُ \_ مَنْ قَلْ يَدِينَ الْفَتَى يُدَانُ \_ مِنْ قَلْ الْمَانِهُ عَلَى الْمَانِ الْفَتَى يُدَانُ \_ مِنْ قَلْ الْمَانِي الْفَلْقِي الْمَانِقُ مِنْ عَلْ الْمَانِي الْمَانِي السَّلَهُ الْمَانِي الْمَانُ الْفَانَ مُنْ الْمَانُ الْمَانِي يُسَالِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانُ الْمَانِقُ الْمَانِقُ الْمَانُ الْمَانِي الْمَانِ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانُ الْمَانَ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانُ الْمَانِ الْمَانُونُ الْمَانُونُ الْمَانُ الْمَانُ

24

## ح ﴿ الدِّيكُ و التَّعلَ ﴾ الدِّيكُ و التَّعلَ ﴾

بَرَ زَ الثعلبُ يومًا في شِعادِ الوَاعِظِينَا فَمْ شِعادِ الوَاعِظِينَا فَمْشَى فِي الأَرْضِ يَهْدِي و يَسُبُ الْمَاكِرِينَا و يَشْبُ الْمَاكِرِينَا و يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلّهِ لَا لَا اللهِ العالَمِينَا و يقولُ: الْحَمْدُ لِلّهِ تَوْبُولُ فَهُو كَهْ التَّا بِنِينَا يَا عَبَادَ اللهِ تَوْبُولُ فَهُو كَهْ التَّا بِنِينَا وازْهَدُوا فِي الطّيرِ إِنَّ السّعيشَ عَيْشُ الزَّاهِدِينَا وازْهَدُوا فِي الطّيرِ إِنَّ السّعيشَ عَيْشُ الزَّاهِدِينَا وازْهَدُوا فِي الطّيرِ إِنَّ السّعيشَ عَيْشُ الزَّاهِدِينَا

لصلاة الصبح فينا و اطلبوا الدَّيكَ يوَّذِّن من إمام النَّاسِكينا فأتى الديك رسول وَ هُوَ يَرْجُو أَنْ يَلِينًا عرض الأمرَ عابه يا أضل المهـتدينا فأجابَ الديكُ: عُذْرًا عن جدودي الصاّلخيا بالتعلب عدني دَخل البطن اللعينا عن ذوى التيجان ممن قُول قولُ الْعَارِفِينا - : أُنَّهُم قَالُوا \_ وخير ال أن للشعاب دينا وخطي من ظن يوماً

#### 22

## م الله قصة سيّدنا موسى الله ٥-

قُومْ سَيِّدِنا موسى هُمُ الْيَهُودُ ، و يُسَمَّوْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُمْ مَن ذُرِّيَةٍ إِسرَائِيلَ اللَّنَهُمُ عَلَيْهِمُ مَن ذُرِّيَةٍ إِسرَائِيلَ اللَّذِي هُو يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ . و مَعْنَى إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللهِ . السَّلامُ . و مَعْنَى إِسْرَائِيلَ عَبْدُ اللهِ .

و قَدْ جَاءَ يَعْقُوبُ مع أَوْلاَدِه و ذُرِّيَتِهِ إِلَى مِصْرَ أَيَّامَ الفَرَاعِنَةِ لِمَاكَ مصرَ و عاشمُوا للمَّاكان سَيِّدُنا يو سُفُ قالمًا بَتَدْبيرِ الخَزَائِنِ لِمَلكِ مصرَ و عاشمُوا فيها . و لماً رَأَى الفراعنة أَنَّ بنى إسرائيلَ قد كَثُرُوا خَافُوا أَنْ يُهِا . و لماً رَأَى الفراعنة أَنَّ بنى إسرائيلَ قد صَارُوا نَدَيِّحُونَ يُزَاحِمُوهُم في بلادِهم فعامَلُوهم مُعَامَلةً سَيِّئَةً و صارُوا يُذَيِّحُونَ الذي كُورَ مِنْ أَوْلاَدِهِم .

وَ لَمَّا وَلِدَ سيَّدُنَا موسى خافت أمَّهُ أَنْ يَذْبَحه فرعون ولَمَّا وُلِدَ سيَّدُنا موسى خافت أمَّهُ أَنْ يَذْبَحه فرعون فوضعته في صندوق وطلته بالقار ثمَّ أَلْقَته في نهر النِّيل فعام على وجهِ الماءِ حتى التَقطَهُ آلُ فرعونَ من النَّهُر . و لمَّا رَأَتُهُ امْرَأَةُ فرعون فرحت به و عَرَفَتْ أَنَّه من بني إسرائيل فقالت: لا تَقْتُلُوه عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَو تَتَّخِذَهُ وَلَدًا • و لما كَبِرَ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّه من بني إِسْرَائِيلَ فَكَانَ يَخْتَلِطُ بهم و يُدَافع عنهم لأَنَّهم قَوْمُه. وقدُ رَأَى مرّة رجلًا إِسْرَائِيلِيّاً يَتَشَاجُرُ مع رجل مصرى ۗ فَانْحَازَ إِلَى جَانِبِ الْاسرائيلي و ضَرَبَ المِصْرِيُّ بَقَبْضَةِ يَدِهِ فَأَمَاتُه ، و لَكُنَّهُ ندم على عَملهِ و خَافَ أَن يَنْتَقِمَ منه فِرْعُونُ فَهْرَبَ من مصرَ إلى جِهَةٍ أُتسمَّى مَدْيَنَ فِي بلادِ العَرَبِ . فَوَجِدَ بها بِثْرًا ازْدَحَم عليها الناسُ لِيَسْقُوا وَوَاشِيَهُمْ • و وَجد بنتين لا تَسْتَطِيعَان السَّقَى لشِدَّةِ الزِّحَامِ فَاعًا نَهُمَا وَسَقِى لَهُمَا غَنْمَهُمَا شَمَّ جلس في الظِلِّ . و كانتِ البِذْيَانِ هما بِنْتَى نَبِي الله شَعَيْبٍ ، فلمَّا رَجَعَنَا إلى أبيهما أَخْبَرَتَاهُ بما فعَلَ موسَى فأرسل إليه و عرض عليه أن يُزوّجه احدى انتيه على أن يشتغل معَهُ أَجِيرًا ثَمَانِيَ سِنينَ أو عَشَرًا • فَرَضِيَ موسى بذلك و تَزَوَّجَ ا بنته و مَكْثُ عَشْرَ سَنُوَاتٍ يُسَاعِدُه .

ثُمَّ بَعَثَ اللهُ موسَى رسولاً و أَمَرَهُ أَنْ يذَهَبَ إِلَى فرعونَ وقوهِ لَهُ لَيْخَاصَ بَنِي إِسرائيلَ فذهب إلى مصر ودعا فرعون إلى

الايمان ِ باللهِ تعالى ، فلم يضغ إلى قولِهِ ، فأظهر له موسى المُعْجزة و أَلْقَى عَصَاهُ فَا نَقَلَبَتْ حَيَّةً كَبِيرةً خَافَ منها فرعون و لكنَّهُ قال لِمُوسَى : إِن هذا سِحْرُ وعِنْدَنَا مِنَ السَّحْرَةِ مِنْ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. ثمّ جمع السَّحرَة و قال لهم: قد جاءنا ساحِرٌ ما رَأْنِنَا مثله أبدًا و إِنَّ عَلَبْتُمُوهُ أَكُرُهُ لَكُمْ . فَقَالُوا : حَدَّدُ لَنَا مَوْعِدًا نجتمع فيه . فقال لهم: موعد كم يوم العيد . فجمع فرعون الناس ليُشَاهِدُوا عَمَلَ السَّحرَةِ وَ خرج موسى يَتَّكِئُّ على عصاه و معه أخوه هارُونُ حتى أتى الجمع و فرعونُ في مُجلِسِه مَع أشرافِ مُمْلَكَتِهِ . فقال موسى للسَّحرَةِ: البدؤا أنتم . فألقوا حِبَالَهم و عصِيَّهم فكانت تظهر كَأْنَهَا حَيَّاتُ و ثَعَادِينَ. و هي لم تَكُن كُذُك حقيقة و لكن هذا وهم.

ثُمُ أَلْقِي موسى عَصَـاه فَاذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَى . و أَخذَتْ تَاكُلُ جَمِيعَ مَا عَمِلَهُ السَّحرةُ . و عِنْدَ ذلك عَرَفُوا أَنَّ عَمَلَ موسى ليس سِحْرًا و اعْتَرَفُوا بأَنَّهُ مُعْجِزَةٌ مِنَ الله فَآ مَنُوا وَسَجَدُوا لِللهِ .

فَاهَا رَأَى فَرَعُونُ ذَلَكَ اغْتَاظَ وَ قَالَ لَلسَّحَرَةِ : فَلَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِ يَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مَن خِلَافٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فَى جُذُوعِ النَّخُلِ . فَقَالُوا لَه : افْعَلْ مَا شِئْتَ إِنَّا آمَنَا برَيْنَا لَيْغَوِرَ لِنَا خَطَايَانَا .

و لَمَّا لَمْ يُؤْمِنُ فرعونُ و الستَمَّ هو و قَوْمُه فى إِيذَاءِ بَنِي إِسرائيلَ أَمَرَ اللهُ مُوسى أَنْ يُخرِجَ مِنْ مَصرَ هو و بَنُوا إِسرائيلَ .

فَسَارُوا فِي الصَّحْرَاء حَتَّى وَصَلُوا إِلَى البَحْرِ الْأَحْمَرِ، فَأَ تَبَعَهُمْ فرعون وَبَّنُوده حتى أَذْرَكُوهُمْ ، فَخَافَ بَنُوا إِسرائيلَ فقال لهم موسى : لا تَخَافُوا إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ،

و قد أُوْحِي اللهُ إليه: أن اضرب بِعَصَاكَ البَحْرَ. فضرب موسى البحر فا فقلق أمامهم و ظَهَرَتِ الارضُ فَمَشَوْا عليها. و سار فرعونُ وَرَاءهم هو و بُجنوُدُه و لكن البَحْرَ ا نطبق عليهم و غرقوا و نُحِي اللهُ موسى و قَوْمَه .

20

## مع قصة سيّدنا إبراهيم كهه~

كان سيّدُنا إبراهيم في جِهَةٍ أَسَمَّى أَرْضَ بَا بِلَ في قَارَّةِ آسِيًا قُرْبَ بِلادِ العَربِ، وكان قَوْمُه يعبُدُون الأَصنَامَ الَّتِي يَصْنَعُونَها من الحِجَارَةِ ، فرأى سيدُنا إبراهيم أن عبادَة الأصنَامِ خَطَأْ وأن الذي الحِجَارَةِ ، فرأى سيدُنا إبراهيم أن عبادَة الأصنامِ خَطَأْ وأن الذي خلق يَجِبُ أن يُعبَد هو الإله الحَق رَبُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ الذي خلق الشَّمْسَ والْقَمَر وجيع ما في الْعَالَم .

فدَعَا قومَه إلى عِبَادَةِ الله، وقال لهم: إنَّ هذه الأُحْجَارَ الَّتِي تَعْبُدُونِهَا لا تَنْفَعُ ولا تَسْمَعُ ولا تَمْنَعُ الضَّرَ لا عَنْ مَ ولا عَن تَعْبُدُونِها لا تَنْفَعُ ولا تَسْمَعُ ولا تَمْنَعُ الضَّرَ لا عَنْ مَ ولا عَن نفسِها . فَمِنَ الْجَهِل عِبادُتُها . فلم يُصغُوا إلى قولِه و لم يؤمنوا بالله وقالوا : وَجَدْنَا آبَاءَنَا لها عابِدِينَ .

فاتتهز إبراهيم وقتًا لم يكن فيه أحدٌ عند الأصنام و أخبذ فأسًا وكُثّرَها إلاّ الصنمَ الكبيرَ فإنه تركه وعلقَ الفاس برقبتهِ • فلمّا وجدوا أصنامهم مكسرة صاحوا وغضبوا و قالوا: من فعل هذا بِالِهِ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ • فقالَ بعضهم: سمعنا فتى يذُّ كُرُهم يُقَالَ له إبراهيم. • فأحضرُوهُ وسألوه : أأنت فعلت هذا بآلِهَيّنا يا إبراهيم ? فأراد إبراهميم أن يظهر لهم جهلهم و خطأهم و يستهزئ بهم . فأشار إلى الصنيم الكبير وقال: بل فعله كبيرهم هـذا فأسـألوهم إن كانوا ينطِقُون • فاغتاظوا من كلام إبراهيم و تحيرُوا • لأنهم يعْلَمُونَ أَنَّ الأَصِنَامَ لا تَنْطِقُ . فقال لهم إبراهيم: أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا ينفعُ كُم شياً و لا يضر كم . فتألموا من سيدنا إبراهيم لأنهم رَأُوهُ يُسْخَرُ مِنهم و مِن أصنامِهم. و اتفقوا على أن يُحرِقوه. فجَمعوا له حطبًا كثيرًا وأوقدُوا النَّارَ وأَلْقُوا سيَّدَنَا إبراهيمَ فيها. و لكنّ الله حفظه منها وجعلها بردًا وسلامًا و نَجَّاه من أعداءه و هو ثَا بِتُ على عَقيدً تِه و إيما نِه بالله •

و من أوْلادِ سيِّدِنا إِبراهيمَ إِسْماَعِيلُ الَّذَى من ذُرِّ يَتِهِ سيدُنا عِمدُ عليه السلامُ . و من أولاده أيضا إِسْــَحَقُ و هو جَدُّ سيــدِنا يُوسُفَ عليه السلامُ و من ذُرِّ يَتِه بنو إِسرائيلَ .

## مع شفقة عمر بن الخطاب المحمد

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُو ثَانَى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِين . و قَدْ كَانَ عَادِلاً شَدِيدًا فَى تَنْفِيدِ الأَّحَكَام . و الحكنَّه مع ذلك كان رَقيقَ القَلْبِ مُتَوَاضَعًا رَحِيًا .

فَقَدْ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يَتَفَقّد أحوالَ رَعَيّتِهِ و كَانَ الْجَوُّ بَارِدًا فرأى نارًا تُضِيُّ في أَحدِ المُسَاكِن فِلَمَّا اقترَبَ منها وجد امْرَأَة تُو قِدُ تحت قِدْر و بجانبها أولادُها و هم يَبْكُون و يَصِيحون • فسألها عن حالها وعن سبب بكاء الأطفال. فقالت: إنهم يَصِيحُو مِنَ الْجَوْعِ. فقال لها: و ما الذي في هذه القدر? فقالت: فيها مَا ﴿ أَسْكَتُهُمْ بهِ و أوهِمُهُمْ أَنَّ فيها طعامًا حتى يَنامُوا . و لم تَكُن المرأة تعرف أنَّ الذي أيكَّامهَا هو عمرُ بنُ الحنطَّابِ نفسه . فقالت : اللهُ بيْنَنَا وَ بينَ عَمَر ! لقد كان عليه أن يبحث عمَّا يُخفِّف آلامنًا . فقال لها : و مِن أَيْنَ يَعْلَمُ عُمَرُ بِحَالِكِ ? فقالت : أَيْتُولَى أَمْرَنَا و يَنَامُ عِنَّا ؟! فقام عمرُ مِن فورهِ و أحضرَ سمنًا وكيسًا مِن الدَّقِيقِ حمَامِها بنفسه و عاد إلى المرأة و وضعهما بين يديها . فتم جلس و وضع مِقْدَارًا من الدقيق و مقدارًا من السَّمْن في القدر و صار يُحرِّكُما و يَنفُخُ في النار حــتى نضبج الطعامُ ثم أفرَغهُ في صَدِفةٍ و قد مه للأطفال .

فأكلوا حتى شيعوا وفرحوا . فشكر ته المرأة على حُسن صنيعه وقالت : جَزَاكَ الله خيرًا . أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين عمر . فقال لها : إنك إذا جِئْتِ أمير المؤمنين عَدًا وَجَدْتِني هناك. ثم خرج عمر وجلس قريبا من الدار يسمع الأطفال يَلْعَبُون و يَضْحَكُون حتى ناموا و هَدَ اوا . فقام مُطْمَئنًا و هو يَحْمَدُ الله على ما فعل .

#### ٤V

## م الم الوالدين الح∞

مَالَى مَرْضَتُ وكُمْ أَقَاسِي مِنْ أَلَمْ! و رقدتُ في مَهْدِي وكم أَشْكُووكم! أُوَّاهُ مِنْ وَجَعِ أَرَاهُ أَصَا بَنِي! فَهَتَفْتُ: يَا أَمَّاهُ! قالت لى: نَعُمْ! جاءت على عَجَلٍ بلون شَاحِبٍ وحنين صوتٍ هاجَ من قلبٍ لِفَمْ. لَثَمَتُ خَدُودِي رَحْمَةً و مَحَبّةً وجَرَتْ تَجِي مَا يُخْفِفُ لَى الْأَلَمْ. عادَت السَّلِّيني بِعَذْبِ حَدِيثِها و تَقْصُ من خَبْرِ البلادِ مَعَ الأُمْ حــتى سمعت على السَّلالم ضَجَّة وكلامَ أَشْخَاص فَوَقَعًا بِالْقَدَمْ هـــذا أبي و بَجنبهِ رَجُــل أَتِّي هُوذَا الطَّبيبُ لَكَي يُعَالِجني قَدِمْ قاسَ الحَرَارَةَ جَسَّ نَبْضِي بَعْدَها و رَجَالِيَ الْبُرْءَ السَّريعَ مِنَ السَّقَمِ حَضَرَ الدُّوا، فشر بنه فوجد أنه مُرًّا، ولكن فيه كَشَهْ لِلْغُمَّ لِلْغُمَّ فرحت لِذَا أَمِّي ، و دَاعبنِي أبي فَنَشِطْتُ حتى من سُرُورى لم أَنَمُ هذا حَنَانُ الأمِّ ، من أجل أبنها وكذا حُبُّ أبي ، فما هذى النَّعَمُ! لَجزا الله على الله ع

## أهم العبادات المحمد التاريخ ال

من أهم العباداتِ الصَّلاة و الصُّوم و الزَّكاة و الحج .

#### ﴿ الصَّالَةُ ﴾

الصَّلاةُ لُغَةً الدعاء و أصطِلَاحًا هي الاقوالُ و الافعالُ المُخصُوصَةُ النُّفَتَتَحَةُ بَالتَّكبيرِ المُختَتَمَةُ بالتَّسليمِ.

و فرضت الصَّلاة مكة ليلة الاسْرَاء وهي لَيْلة السابع و العشرين مِنْ شَهْرِ رَجِبٍ قبلَ الهِجْرة بسَنَةٍ كما جَرَى عليه النَّوَوِيُّ.

و الصَّلاة ' ثابتة ' با لكتاب و السُّنَّةِ و الانجماع . قال الله تعالى : و أقيموُ الصَّلاة و آتوُ الزَّكَاة . وقال تعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ و الصَّلَاةِ الوُّسطَى و قُومُوا لله قانِتينَ . و رَوَى الْبُخَارِيُّ و مُسَلِّمٌ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: 'بني الاسلامُ على خُمس . شَهَادَةِ أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ و أَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ ' و إِقَامِ الصَّلاةِ ' و إِيَّاءِ الزَّكاة ' و حجِّ البيت ' و صوم رمضان ، و رَوَى عُبَادَة بْنُ الصَّامتِ رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه و سلم قال: خمس صلواتٍ كتبهن الله على العِبَادِ . فمن جاء بهن الله على العِبَادِ . فمن جاء بهن لم يضيّع منهن شيأً استخفافًا بَحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجِنَّة ، و من لم يَأْتِ بهن قليس له عند الله عهد إن شاء عذَّ بهُ و إن شاء أَدْخَلَهُ الْجِنَّةَ.

فَهَنْ جَحَدَ الصلاةَ كَفَرَ النَّبُوتِهَا بدليلٍ قَطْعِي ، و قد رَوَى الطَّبَرَانِيُ عن أنس رضى الله عنه أن النبي على الله عليه وسلم قال : من تَرَكَ الصَّلاةَ مُتَعَمِّدًا فقد كفر جهارًا ، فالصلاةُ فرضُ على كلِّ مُسلم بالغ عاقل سوا كان ذكرًا أم أنني مُراً أمْ عَبْدًا في كلّ يوم وليلة مَعْمُسُ صَلَوات ،

### ﴿ صَلَاةُ الْخُدُّ الْخُدُّةِ ﴾

صلاة النجمعة فرض عَيْنٍ تَبَتَ باكتاب و السُّنَة و الاجماع و السُّنَة و الاجماع و النجمعة قال تعالى : يا أشيها الذين آ مَنُوا إِذَا نُوْدِيَ للصلاةِ مِن يومِ النجمعة فاسعو إلى ذِكْرالله وذَرُوا البَيْعَ ذَرَكُمْ خير لكم إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُون وَالسَّعُو إِلَى خِرُ الله وذَرُوا البَيْعَ ذَرِكُمْ خير لكم إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُون وَالله فانتشِرُوا في الأرض وَا بَتَغُوا مِن فَضَلِ الله فاذَا قُضِيتِ الصلاة فا نتشِرُوا في الأرض وَا بَتَغُوا مِن فَضَلِ الله واذْ كُرُوا الله كثيرًا لَعَلَكُم تُفْلِحُون .

وصلاة الْجُمْعَةِ ركعتان فرضًا و هي صلاة مستَقِلَة فَايْسَتُ فَطُهُرًا مَقْصُدُورَةً و لها سُنَّة مُوَكَّدَة أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الفَرْضِ فَارْبَع مُوَكَّدَة أَرْبَع رَكَعَاتٍ قَبْلَ الفَرْضِ وَأَرْبَع بَعْدَهُ بَسَلِيمَةً واحِدَةً .

و رَوَى أَبُو دَاوُدَ و الحَاكِمُ أَن النبي صلى الله عليه و سلم قال : الجمعة محق وأجب على كل مسلم إلا أربعة عبدًا مملوكا أو إمرأة أو صبيًا أو مريضًا .

#### ﴿ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ ﴾

الجماعة أسنّة أمو كَدة الرّجالِ في الصلوات الحَمْسِ. وقيل هي واجبة أمو الجماعة أشرط في صِحّة صلاة الجمعة و العيدين. وقد رَوَى البُخَادِي عن عبد الله بن عُمَر رضى الله عنهما أنّ رسولَ الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تَفْضُلُ صلاة الفَدّ بسبع وعشرين دَرَجة .

#### ﴿ الصَّوْمُ ﴾

و صوم رَمَضَانَ فرضُ عين قد ثبت بالكتاب و السنة و الاجماع و قد فرض في شهر شَعْبَانَ مِنَ السنة الثانية للهجرة . قال تعالى : يا ايها الذين آمنوا كُتِبَ عليكم الصِّيام كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلَّكم تَتَّقُونَ . و قال تعالى : شهرُ رمضانَ الذي أُثْرِلَ فيه القُرْآنُ هُدَّ مَنْ الله منكم الشهر هُدَّي للنَّاسِ و بَيِّنَاتِ مِن الهُدَى و الفُرْقان فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فليَّ الشهر فليَّاسِ و بَيِّنَاتِ مِن الهُدَى و الفُرْقان فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهر فليَّامٍ أُخرَ . يُريدُ فليَصُمْهُ و مَنْ كانَ مريضًا او على سَفَرِ فعِدَّةُ مِن أَيَّامٍ أُخرَ . يُريدُ اللهُ بَكُرُ النِيْسَرَ و لا يُريدُ بَكُم العُسْرَ و لِتُكْمِلُوا العِدَّةَ و لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ و لعَلَكم تَشْكُرُون .

#### الزَّكَاةُ ﴾

اعلَمْ أَن الزكاةَ فرضُ عين كالصلاة ، و فُرِضَتْ فى شَوَّالٍ فى السنة الثانية من الهجرة ، و الأصل فى وُجو بها قولُ الله تعالى : فى السنة الثانية من الهجرة ، و الأصل فى وُجو بها قولُ الله تعالى : و أقيِمُوا الصلاة و آتوا الزكاة ، و قولُه تعالى : خذ مِن أَمُوَالِهِمْ و أَقِيمُوا الصلاة و آتوا الزكاة ، و قولُه تعالى : خذ مِن أَمُوَالِهِمْ

صدَ قَةً نُطَهِرْهُمْ وَ نُزَكِيهِمْ بِهَا ، و قد رَوَى البُخَارِيُّ عن ابن عَبَاسٍ رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم بَعَثَ مُعَادًا الى الْيَمَن فقال: أدْعُهُمْ إلى شهادة ان لا إله إلاالله و أني رسولُ الله فاردًا هُمْ أطاعوا لذلك فأعلِمهُمْ أن الله افترَض عليهم خمس صلواتٍ في كل يومٍ وليلةٍ ، فإن هُمْ أطاعوا لذلك فأعلِمهُمْ أن الله افترض عليهم صددقة في أموالِهِمْ نُوْخَذُ مِن أغيباً فِهم و نُرَدُّ على فقرا لهمْ ،

#### 秦江江 秦

اعلَمْ أَنَّ الحَجَّ فَرضُ عِينٍ فِى الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِمَا رَوَاهُ أَحَمَدُ وِ النَّسَائِئُ مِن قوله صلى الله عليه و سلم : اَلْحَجُ مَرَّةً واحدة فَمَنْ زادَ وَ النَّسَائِئُ مِن قوله صلى الله عليه و السنة و الاجماع . قال الله تعالى : و فَهُو تَطَوَّعُ . و ثبت با لكتاب و السنة و الاجماع . قال الله تعالى : و لِللهِ على النَّاسِ حِجُ البَيْتِ مَن استَطَاعَ إليه سَبِيلًا .

و لا يجبُ إلا على النُحرِّ البالغ العاقل القادر على الزَّادِ و الرَّاحِلَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَزِيدَ ذلك عما يلزم لِمَسْكَنِهِ وما يَلْزَمْهُ في نَفَقَةِ الذَّهَابِ بِشَرْطِ أَنْ يَزِيدَ ذلك عما يلزم لِمَسْكَنِهِ وما يَلْزَمْهُ في نَفَقَةِ الذَّهَابِ و الايابِ و ما يلزم لعيالهِ إلى حِين عَوْدَتِهِ من الحج .

و الحُجَّاجُ يَزُورُون المدينة المُنوَّرَة و مَسْجِد رسولِ الله صلى الله عليه و سلم و قَبْرَهُ الشَّريفَ . و هذه الزيارة ليسَت واجِبَة كَنَّها مِن أفضل القُرَبِ و أحسن المُسْتَحَبَّاتِ .

### ص الأخوان ١١ المنوان الماد

و قل الصِدقُ و انقطع الرَّجَاءُ كثير الغَدر ليس له رعام ا و لكن لا تدوم له وفاة و يَبقَى الود ما بقي اللقاء و عاقبني ما فيه أكتفاء فيلا فقر يدوم و لا تُرَاءً و لا يصفو على الفسق الاخاء و خلق السوء ليس له دواء كذاك البُوْسُ ليس له بقاء فني نفسي التكرُّم و الحياء بَدَا لَهُم مِن الناس الجَفَاءُ

تَغَيَّرَتِ الْمُودَّةُ و الْإِخَاءُ و أُسلَمَني الزمان إلى صديق و رُبّ أَخ و فيت له وَفَا بَي أخِـ اللهُ إذا استَغْنَيْتُ عنهم يديون المودة ما رَأُوني فان عَيْبَتُ عن أحد قَلاني سيغنيني الذي أغناه عني و كل مودة لله تصفو و كل جراحة فلها دواي و ليس بدائم أبدًا نعيم " إذا أُنكرت عهدا من هميم إِذَا مَا رأسُ أَهْلِ البيتِ وَلَيَّ

0 .

## معرّةُ النّبي صلى الله عليه و سلم الله عليه و سلم الله من تَارِيخ ِ ابْنِ خَلْدُونَ ﴾

و لما عَامِت قريشُ أَن رسولَ الله صلى الله عليه و سام قد صار له شيعَةُ و أَنْصَارُ مِن غيرِهم و أَنه مُجْمِعٌ على اللَّحَاقِ بهم و أَن أصحابه

من المهاجرين سَبَقُوه إليهم تَشَاوَرُوا ما يصنعون في أمره و اجتمعت لذلك مَشِيختُهم في دار النَّدُوةِ و معهم من لا يُعَدُّ من قريش فتشاوروا في حبسه و إخراجه عنهم ثم اتفقوا على أن يَتَخيّرُوا من كلّ قبيلةٍ منهم فَتَى شَابًا جَلْدًا فيقتلونه جميعا فيتفرقُ دَمُه في القبائل و لا يقدِر بنو عَبْدِ مَنَافٍ على حربِ جميعهم واستَعَدُّوا لذلك من ليلتهم وجاء الوّحي بذلك إلى النبي صلى الله عليه و سام . فلا رأى إرْصادَهم على باب منزله أمرَ على بن أبي طالب أن ينام على فراشه و يَتُوشَح ببرده ثم خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فطَمَسَ الله تعالى على أ بصارهم و وضع على رُؤُوسهم ترَابا و أقاموا طول ليلتهم فلا أصبحوا خرج إليهم على فعلوا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد نجا و تواعد رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أبى بكر الصِّديقِ و استَأْجَرَ عبد اللهِ بنَ أَرَيْقِطِ الدولِيُّ من بني بكر بن عبد مناة ليَدُلُّ بهما إلى المدينة و يَنْكُ عن الطريق العُظمَى . وكان كافرًا وحَليفًا للعَاصِي بْنِ وائِل ِ لكنَّهما وَ ثقاً بأمره وكان دليلا بالطُّرُق و خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من خُوْخةٍ في ظَهْرِ دارَ أبي بكر ليلا و أتيًا الغَارَ الذي في جَبَل ِ ثُور بأسفل مَكَّة فدخلا فيه . وكان عبد الله بن أبي بكر أنيهما بالأخبار وعامِرُ بن فهيرة مولى أبي بكر وراعى غنمه يُريحُ غنمه عليهما ليدلا للأخذا حاجتهما من لبنها وأسما الم بنت أبي بكر

تأتيهما بالطعام و يُعفى عامرٌ بالغنم أثرَ عبد الله ولما فقدته قريش اتبعوه و معهم القائف فقاف الأثرَ حـتى وقف عند الغار و قال هنا انقطع الأثرُ وإذا بنسج العَنْكُبُوتِ على فم الغار فاطمأ نُوا إلى ذلك و رجعوا و جعلوا مِائة ناقةٍ لمن ردُّهما عليهم . ثم أتاهما عبد الله بن أَرَيْقِطٍ بعد ثلاثٍ براحاتَيْهما فرَّكبًا و أَرْدَفَ أبو بكر عامرَ بن فَهيْرَة وأَ تَتُّهُمَا أسما ﴿ بِسُفْرَةٍ لهما و شَقَّتْ نِطَافَها و ربطت السفرة فسُمِّيت ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ . و حمل أبو بكر جميع ماله نَحْوَ سِتَّةِ آلاف دِرْهُم الله نَحْوَ سِتَّةِ آلاف دِرْهُم و مَرُّوا بِسُرَاقَةً بِن مالك بِن جَعْشِم فاتَّبِعَهُم ليَرُدُهُم • و لما رَأَوْه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرَسِه في الأرض فنادَى بالأمان وأن يَعْفُوا له وطلب من النبي أن يكتب له كتابا فكتبه أبو بكر بأمره و سَأَكَ الدليلُ من أسفل مَكَّةً على الساحِل ِ من عُسْفَانَ وأَنْجَ وأجاز قد يدًا إلى العَرْجِ ثم إلى قبًا من عَوالى المدينة و وردوها قريبا من الزوال يوم الاثنين لاثنني عشـرة ليلةً خَلَتْ من ربيع الأول و خرج الأنصار يتَلَقُّونَه و قد كانوا ينتظرونه حتى إذا قَلَصَتِ الظلالُ رجعوا إلى بيوتهم فتلقوه مع أبى بكر في ظلِّ نَخْلَةٍ . و نزل عليه السلام بقبًا على سَعْدِ بن خَيْثَمَةً و قبل على كُلْثُوم بن الهَـدْم و نزل أبو بكر بالسُّنْح في بني الحريث بن حَزْرَيِج على خُبَيْبِ بن أَسَدٍ وقيل على خَارِجَةً بن زُيْدٍ وكِقَ بهم على ترضى الله

عنه من مكة بعد أن رد الودائع للناس التي كانت عند النبي صلى الله عليه و سلم فنزل معه بقبًا و أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم هنالك أيَّامًا ثم نهض لمـاً أمر الله و أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف . فصلاها في المسجد هنالك و رغِبَ إليه رجالُ بني سالم أن يُقيم عندهم و تبادرُوا الى خِطَامِ ناقتِه اغتِنامًا لِبَرَكتِهِ . فقال عليه السلام: خُلُوا سَبِيلُهَا فَا نَهَا مَأْمُورَةٌ . ثم مشى والأنصارُ حَوَالَيْهِ إِلَى أَنْ مَرَّ بدارِ بني بَيَاضة فتبادر إليه رجا لهم يبتدرون خِطَامَ النَّاقةِ . فقال : دَعوها فانها مأمورة ، ثم مر بدار بني ساعِدة فتلقاه رجال و فيهم سعد بن عبَادة و المنذِر بن عمرٍو و دَعُوه كذلك وقال لهم مثـل ما قال للا َ خَرِينَ ثُم إِلَى دار بني حارثة بن ِ الْخُزْرَجِ فَتَلقّاه سَعْدُ بن الرَّبيع و خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ و عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ثُمْ مَرَّ بِبَنِي عَدِي بْنِ النَّجَّارِ أَخُوالَ عبد المُطَّابِ ففعلوا و قال لهم مثل ذلك إلى أن أتى إلى دار َبنى مالِكَ بن النَّجَّارِ فَبرَكَتْ ناقتُه على باب مَسْجِدِه الْيَوْمَ و هو يَوْمَيْذِ لَغُلَامَيْنِ منهم في حَجْرِ مُعَاذِ بْنِ عَفْرًا ۚ اسمُهما سَهْلُ و سُهَيْلُ. و فيه خرب و نخل و فيبور للشركين و مِرْبَد ثم بركت الناقية و بقي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت غيرَ بعيدٍ ولم يَثنهَا ثم التَفَتَتُ خَلْفُهَا و رجعت إلى مكانِهَا الأوَّلِ فبركَتْ فيه و اســتقرَّت و نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها و حمل أبو أبو أبوت رُحلَه إلى داره

#### اه حه تعفف عَمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ گاہِ۔ معلق تعفف عَمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ گاہِ۔

كان أعدل بني مَرْوَانَ سيدُنا عمرُ بنُ عبد العزيز ، وهو ابنُ مروانَ بْنِ الْحِكَمِ وَلد سنة سِتِينَ من الهِجْرَةِ حينَ كان أبوه واليًا على مصر . وكان له بَجدِّهِ الفَارُوقِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ . مَا أَخَذَ لنفسه و لا لأولاده من بيتِ المالِ شيئًا. وكان إذا قدمَ عليه و فود الشَّعَرَاءِ لَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ . وكان يقول لا بينه : قل لهم : إنى أخاف إن عصيتُ ربي عذاب يوم عظيم • و مات عن اثنى عشر غلاما لم يترُك لهم شيئًا. و لما حضرته الوفاة جمعهم وجعل يُصَوِّبُ نظره فيهم و يُصِعِدُهُ حتى اغرورقت عَيْنَاهُ بالدَّموع ثم قال : بنفسى فِتْيَةً تركتهم و لا مالَ لهم. يا بنيّ إنى خيّرتُ نفسى بين أن تفتقروا إلى آخر الأبد وبين أن يدخل أبوكم النّار فاخترتُ الأوّل ، يا بنيّ عصمكم الله و رزقكم ، و قد و كلت أمر كم إلى الله الذى نزَّلَ الكتاب و هو يتولى الصالحين.

وكان عندَه وَقْتَئِدٍ مَسْلَمَةُ بنُ عبد اللَّكِ فوهبه أربعين ألفًا ليفرّ قها على أولاده و قال له : عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فعلتُ ، فقال رضى الله عنه : أوصيك أن تُنفر قها على من أخِذت منهم ظلما ، فقال مَسْلَمَةُ : لقد جمعت علينا قلوبا متفرّقة وجعلت لنا فى الصالحين ذكرًا ، ثم تُورِق رحمه الله سنة مائة و واحدة هِجريّة ، ومكث فى الخلافة سنتين و خمسة أشهر ، كان فيها مُتَحرّيًا سيرة النُحلَفاء الراشدين ،

#### 04

### معلى سلطان الحق يقهر سلطان الملك الماك الماك الماك الماك الماكم

رُوِى عن مالكُ بْنِ أَنَس رضى الله عنه قال : بعث إِلَى أَبُو جَعْفَوٍ المَنْصُورُ و إِلَى طَاوْسٍ فَدَخَلنا عليه و هو جالسُ على فُرُشٍ قد نُصِّدَتْ له و بين يديه أَنْطَاعُ قد بُسِطَت و جُلَّادُ بأيديهم السيُوفُ نُصِّدتُ له و بين يديه أَنْطَاعُ قد بُسِطَت و جُلَّادُ بأيديهم السيُوفُ لضربِ رقاب النَّاسِ فأوْمَأَ إلينا بالجلوس و أَطْرَقَ عنا طويلا . ثم التفت إلى ابن طاوس فقال له : حَدِّثنِي عن أبيك ! قال : نعم . التفت إلى ابن طاوس فقال له : حَدِّثنِي عن أبيك ! قال : نعم . الناس عذابا يوم القيامة رجلُ أَشْركهُ الله في مُحكمه فأدخل عليه الجُور في عدْله ، قال مالك : فضَمَمْتُ ثِيَابي مُخافة أَن يمْلاَئي دَمُهُ . ثم التفت إليه أبو جَعفر فقال : عظ فعل ربَّبك بعادٍ – إِلى قوله – : الذين اسمعت الله يقول : ألم تَر كيف فعل ربَّبك بعادٍ – إِلى قوله – : الذين سمعت الله يقول : ألم تَر كيف فعل ربَّبك بعادٍ – إِلى قوله – : الذين

طَغُوْا فى البلادِ فأ كُثَرُوا فيها الفسادَ فَصَبَّ عليهم رَّبُكَ سَوْطَ عذابِ إِنَّ رَبَّكَ لِبِالمِرْصَاد. قال مالك: فضَمَمْتُ ثيابى أيضًا مخافة أن يلأنى دَمُه، فأمسك المنصورُ ساعةً ثم قال: يا ابن طاوس ناو لني الدَّواة . فأمسك ابن طاوس و لم يناو له إياها و هي فى يده . فقال: الدَّواة . فأمسك أن تناولنيها ? قال: أخشى أن تكتب بها مَعْصِيَةً لِلله فأ كونَ شريكك فيها . فلا سمع المنصورُ ذلك قال: قومًا عَني . قال ابن طاوس : ذلك ما كُناً نَبْغى . قال مالك: فما زيت أغر ف لابن طاوس بعدَها فضاه .

97

# مَ الرَّضِيعِ والسلطانِ صَلَاحِ الدِّينِ ﴾ والسلطانِ صَلَاحِ الدِّينِ الله صَلَاحِ الدِّينِ الله صَلَاحِ الدِّينِ الله مِنْ سَيْرَةِ صَلاحِ الدين للقاضي ابنِ شَـدّادٍ ﴾

إِنّه كان السلمين الصُوصُ يدخلون إلى خِيَام العَدُو فَيَسْرِ قُون منهم الرجالَ وكان من قِصَّتِهم أنهم أخذوا ذات ليلة طفلا رَضِيعًا له ثلاثة أشهر و ساروا به حتى أَنَوْا إلى خَيْمة السلطانِ و عرضوه عليه وكان كل ما يأخذونه يعرضونه عليه و يعطيهم ما أخذوه و لما فقدته أمه باتت مستغيثة بالوَ يل و الشُّبُور طول الليل حتى وصل خَبرُها الى ملوكهم ، فقالوا: إنه رحيم القلب و قد أَذِنّا لك بالحروج ، فاخرُجي و اطلبيه منه فانه يرُدُّهُ عليك ، فخرجت تستغيث إلى الحرس فأخبر شهم واطلبيه منه فانه يرُدُّهُ عليك ، فخرجت تستغيث إلى الحرس فأخبر شهم

بواقِعَتِها . فأطلقوها وأُنفَذُوها إلى السلطان فاقِيتُه وهو راك وأنا فى خدمته و فى خدمته خلق عظيم . فبكت أبكاً شديدًا و مرَّغت وجهها في التُرَابِ . فسأل عن قِصَّتِها فأخبروه فَرُق لها و دمعت عينه و أمر باحضار الرضيع فوجدوه قد بيع في السوق فارتده و أمر بدفع ثمنه إلى المُشتَرى وأخذه منه. ولم يزل واقفا حتى أحضِرَ الطفلُ و سُلِّمَ إليها . فأخذته و بكت بكاء شديدا و ضمّته إلى صَدْرها و الناس ينظرون إليها وببكون و أنا واقف في جُمْلتِهم فأرْضَعَتْه ساعةً . ثم أمر لها فحملت على فرس و ألحِقت بعسكرهم مع طفلها . فانظر إلى هذه الرحمة الشامله لجنس البشر. اللهم إنك خلقته رحيمًا فارحمه رحمة من عندك يا ذا الجلال و الاكرام! و أنظر إلى شهادة الأعداء له بالرَّافة والكرم.

و مَايِحةٍ شَهِدَتْ لها ضَرَّاتُها والخسنُ ليس لِحَقِّه من مُنكرِ

02

محر أُوّلُ خطْبَةٍ خَطَبَها النبي صلعم بمَكّة حين دعا قومه إلى الاسلام كان الله عليه عليه : قال بعد أن حَمِدَ الله و أ ثنى عليه :

إِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَه، و اللهِ لو كَذُبْتُ النَّاسَ ما كَذَبُّكُم، و الله الذي لا إِله إِلا هو كذبتُكم، ولو غَرَرْتُ الناس ما غَرَرْتُكم، والله الذي لا إِله إلا هو إِنى رسول الله إِليكم حقًا، و إِلَى الناس كَافَةً والله لتموثنَّ كما تنامون

و لنُبْعَثْنَ كَمَا تَسْتَيْقِظُون و لِتُحَاسَبُنَ بَمَا تعملون و لتُجزَوُن بالاحسان الحسانا و للنُجزَوُن بالاحسان الحسانا و بالسُّو سُوءًا و و إنها لَا حَبَّةُ أَبدًا أَو النار أَبدًا و إنكم لَاوَّلُ مَن أُنذِرَ بِينَ يَدَى عذابٍ شديد .

00

### ~ ﴿ يَعْضُ الأَحَادِيثِ النَّبُويَّةِ ﴿ ٥٠ ﴿

لا يومِن أحد كُم حتى يُحِب لأخيه ما يُحِب لنفسه. المسلم من سلم المسامون من لسانه و يده و المؤمن من أمنه الناس على دِمَا يَهِم و أَمُوالِهِم. مَنْ لا يَشَكُّرُ النَّاسَ لا يشكر الله. لا حَسَدَ الا في اثنتين: رَجِل ۗ آتاه الله الحِكْمَة فهو يقضي بها و يُعَلِّمُها و رجل ۗ آتاه الله مالا فسلَّطَه على ها كته في الحق . يهرم ابن آدم و يشب فيه اثنتان: الحِرْصُ على المالِ و الحرص على العُمْرِ . إنَّ مِن أحبِكُمْ إلى و أقربِكم منى مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا و إن " أ بغضكم إلى و أبعد كم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون و المتشدقون و المتفيهقون قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، مَا المُتَفَيَّهِقُون ? قَالَ : المُتكبِّرون . كُلُّكُم راع و كلكم مسوُّول عن رعيته، والرُّجل راع في أهله و هو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيبها، و الحادم في مال سيّدِه راع و هو مسؤول عن رعيّه .

أَبِينَمَا رَجِلُ مِشَى بِطِرِيقِ اشتد عليه العَطَشُ فُوجَدَ بِبُرا فَنزل فيها فَشَيرِبَ ثُم خرج و إِذَا كُلْبُ يَلْهَثُ يَاكُلُ الثَّرَى مِن العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلبَ من العطش مثل الذي كان بَلَغَ منى فنزلَ البئرَ فمَلاً خُفَهُ ما مَ ثُم أُمسَكه بِفِيهِ حتى يَرْقى فسقى الكلبَ فشكر الله تعالى له فغفر له .

من أيْحرَم الرِّ فِقَ أيحرم الحيرَ كلَّه . خيرُ الصَّدَقَةِ ما كان عن ظَهْرِغِنَى و أَبْدَأُ بِمَن تَعُولُ . إِذَا كَانُوا اللاَّنَةُ فَلا يَتَناجِى اثنان دُونَ الثَّالَثُ فَان ذَلك أَيْحزِنِه . القُضَاةُ اللاَّنةُ : واحدٌ فى الجِنّةِ و اثنان فى النار فاما الذى فى الجنة فرجلُ عرف الحقَّ فقضى به و رجلُ عرف الحقَّ و جار فى الحكم فهو فى النار ، و رجلُ قضى للناس على جهل الحقَّ و جار فى الحكم فهو فى النار ، و رجلُ قضى للناس على جهل فهو فى النار ، لأَن يُأْخُ ذَ أحدُ كم أَحبُلَهُ ثم يأْتَى الجبلَ فيأْتَى بُحزُمَةً على ظهره فيديعُها خيرُ له من أن يسأل الناسَ أعطَوْهُ أو مَنعُوهُ .

70

# م الوداع الوداع الموداع من تاريخ ابن خلدُونَ الم

ثمّ خرج النبي على الله عليه وسلم إلى حبّة الوداع في خمس ليال بقين من ذي القَعْدَة و معه من أشراف الناس، و دخل مكة يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحِبّة ، و لقيه على أبن أبي طالب

بصدقاتِ نجران فحج معه، وعلم صلى الله عليه وسلم الناسَ مناسِكُهُم و خطب الناسَ بعَرَفة خطبته التي بين فيها ما بين: حمد الله و أثنى عليه ثم قال: أيها الناسُ اسمعوا قولي فاني لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقِفِ أبدا . أيها الناس إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تُلقُوا ربُّكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا. و ستَلْقُون ربكم فيساً لكم عن أعما لكم و قد بلغت فمن كان عنده أمانة فليُؤدِها إلى من ائتمنه عليها. وإن كان ربًا فهو موضوع و لكم رؤس أموالكم لا تظلّمون و لا تظلّمون . أيها الناس إن الشيطان قد يئِسَ أَن يُعبَدَ بأرضِكُم هـذه أبدًا و لكنّه رَضِيَ أَن يُطَاعَ فيما سِوَى ذلك مما تَحَقِّرُون من أعمالكم فاحذروه على دينكم • أما بعد أيها الناس فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا . و استوصوا بالنِّساء خيراً . فأعقِلُوا أيها الناس واسمعوا قولى فانى قد بلُّغتُ قولى و تركتُ فيكم ما إِن استعصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله و سُنة نديّه ، أيها الناس اسمعوا قولى و اعلوا أن كلّ مسلم أخو المسلم و و أنَّ المسامين إِخْوَةٌ فلا يحِلُ لامرةٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه إِيَّاهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ فَلَا تَظْلُمُوا أَنْفُسَكُمُ أَلَا هَلَ بَاغْتُ . فَذُ كُرِّ أنهم قالوا: اللهم نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اللهم اشهد. وكانت هذه الحجة 'تسمّى حجّة البلاغ و حجة الوداع لانه لم يحج بعدها . ثم انصرف إلى المدينة في بقيّة ذي الحجّة من العاشِرَةِ .

### مع خطبة عمر حين ولى الخلافة المحالافة

صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

01

### ص ﴿ تُوَاضَعُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۞ -

البَعَ عمر بن الحظاب رضى الله عنه أن قوما أيفَضِلونه على أبي بكر الصديق رضى الله عنه فو أب أمغضبا حتى صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم قال: أيها الناس إنى عليه و عنى وعن أبي بكر وإنه لما أتو في رسمول الله صلى الله عليه لله أتو في رسمول الله صلى الله الله الله على الله ع

عليه وسلم ارْتَدَّت العرب ومُنعَتْ شَاتِها و بَعيرَها وأَجْمَ رأْيْنَا كَلِّنا أُصحًابَ محمدً صلى الله عليه وسلم أن ُقلنا له يا خليفة رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُقاتِل العربَ بالوحى والملائكةِ يُمِدُّهُ اللَّهُ بهم وقد انقطع ذلك اليومَ فالزَّمْ بيتك ومسجدًك فانه لا طاقة لك بقتال العرب فقال أبو بكر الصِّديقُ: أو كلُّكم رأيه على هــذا ? فقلنا: نعم . فقال: والله لأن خِرّ من السماء فتَخطَّفني الطيرُ أحبُ إلى من أن يكون هذا رأيي . ثم صعد المنبر فحمد الله وكبره و صلى على نبيه صلى الله عليه و سلم ثم أُ قبل على الناس فقال: أيها الناس من كان يعبُد محمدًا فان محمدًا قد مات و من كان يعبد الله فان الله حى لا يموت ، أيها الناس أإن كَثْرَ أعداو كم وقل عدد كم ركب الشيطان منكم هذا المر كب أ. والله ليُظْهِرَن الله هذا الدين على الأديان كلَّما و لو كَرهَ المشركون . قولُهُ الحَقُّ و وعدُهُ الصدقُ . بل نَقْذُونُ بَالْحَقِّ عَلَى الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. وكم من فِئَةٍ قليلةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرة بِاذِنِ الله والله مع الصابرين. واللهِ أيها الناس لو أَ فُرِدْتُ مِن جميعكم لجاهد تهم في الله حق جهاده حتى أُ بلِي بنفسي عُذْرًا أَو أَفْتَلَ قتل قتل . والله أيها الناس لو منعوني عِقَالا لجاهد بهم واستَعَنْتُ عليهم الله و هو خيرُ مُعين . ثم نزل فجاهد في الله حقّ جهاده حتى أذعنت العرب بالحق .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zar će vas satana ovako zavesti (zajahati) stoga što je vaših neprijatelja mnogo, a vas malo!

ص ﴿ خطبة طارق بن زيادٍ قبل فتوح الا ندكس ﴿ لما باغ طارقًا دُنو لذريق قام في أصحابه فحمد الله و أثنى عليه بما هو أهاه ثم حثّ المسلمين على الجهاد و رغبهم ثم قال: أيها الناس! أين المَفَرُ ? البحرُ مِن ورائكم و العــدو أمامكم و ليس لكم و الله إلا الصِّدقُ و الصبرُ و اعلوا أنكم في هذه الجزيرةِ أَضبَعُ مِن الأُنيَّامِ في مَأَدُ بَةِ اللِّمَامِ وقد استقبلكم عدوكم بجيشِه وأسلحتِه وأقواته موفورة " و أنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم و لا أقوات إلا ما تستخاصونه من أيدى عدو كم ، و إن امتدت بكم الأيّام على افتقاركم و لم تنجزوا لكم أمرًا ذُهبَ ريدً كم و تَعَوَّضتِ القلوبُ من رُعبِها منكم الجُرْأَة عديكم فادْفعُوا عن أنفسكم خِذُلان هـذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية 1 فقد أُلقَت به إليكم مدينتُه الحصينَة و إن انتهاز الفرصة فيه لمُمْكِن إِن سَمَحْتُم لأَنفسكم بالموت . و إِنّي لمْ أَحذِّركُم أَمرًا أَنَا عنه بنجوةٍ ولا حملتكم على خطّةٍ أَرْخصُ متاعٍ فيها النّفوسُ إلا أَبدأ بنفسى. و اعلوا أنكم إن صبرتم على الأشقِّ قايلا استمتعتم بالأرفه الألدِّ طويلاً . فلا ترغبُوا بأنفسكم عن نفسي 2 فما حظّ كم فيه بأوْفَرَ مِنْ حَظِّى . وَاللَّهُ تَعَالَى وَ لِى ۚ إِنْجَادَكُمْ عَلَى مَا يَكُونَ لَكُمْ ذَكُوا فَى

¹) Stupanjem u borbu sa ovim silnikom sačuvajte-sebe, da konačno ne ostanete na cjedilu u ovom vašem poduzeću.

<sup>2)</sup> Ne pretpostavljajte svoj život mome!

الدارين . و اعلوا أنى أول مجيب إلى ما دعو تكم إليه . و إنى عند مُلْتَقَى الجَمْعَيْنِ حاملُ بنفسى على طاغية القوم لذريق فقاتِلْهُ إن شاء الله تعالى فاحمِلُوا مَعَى فإن هلكتُ بعده فقد كُفِيتُمْ أَمْرَه و لم يُعُوزُكم بطَلُ عاقِل تُسنِدون أُموركم إليه و إن هلكت قبل و صولى إليه فاخلُفُونى فى عزيمى هذه و احمِلوا بأنفسكم عليه و اكتَفُوا الْهَمَّ من فتح ِهذه الجزيرة بقتله .

7.

### مع خطبة فس بن ساعدة الإيادي المحد

يا أيها الناس! أسمَعُوا و عُوا، و إِذا وَعَيْثُمْ فانتفِعوا، إِنّه من عاشَ ماتَ، و من مات فاتَ، و كَلَّ ما هو آتٍ آتٍ، مَطَرُ و نباتُ، و أَدِرَاقُ و أَقُواتُ، و آبا و أَمَّات، و أَحيا و أَمُوات، جَمْعُ و أَشتات، و أَدِرَاقُ و أَقُواتُ، و آبا و أَبَّات، و أَحيا و أَمُوات، جَمْعُ و أَشتات، و آياتُ بعد آيات، إِنّ في السماء لخبرًا، و إِن في الأرض لعبرًا، ليلُ دَاجٍ، و سما في ذاتُ أَبراجٍ، و أَرضُ ذاتُ فِجَاجٍ، و بِحَارُ ذاتُ أَمُواجٍ ، و الله و أَرضُ ذاتُ فِجَاجٍ ، و بِحَارُ ذاتُ أَمُواجٍ ، مَالَى أَرَى الناسَ يذهبون و لا يرجعون ? أَ رَضُوا بالمُقَام فأَقَامُوا، أَم نُوكُوا هناكُ فنامُوا ?! أَ قُسَمَ نُوسُ قَسَمًا حَقًّا لا خائنا فيه و لا آثِمًا، إِنَّ لِللهَ دينا هو أَحب إليه من دينكم الذي أَنتم عليه و نبيًا قد حان حِينُه و أَطَلَّكُم أُوانهُ و أَدركُم إِبَّانُه. فطُوبي لمن أَدركُم فامن به و هداهُ! و وَيْلُ لمن خالفه و عَصَاه! ثم قال : تَبًا أَدركه فامن به و هداه ! و وَيْلُ لمن خالفه و عَصَاه! ثم قال : تَبًا أَدركه فامن به و هداه ! و وَيْلُ لمن خالفه و عَصَاه! ثم قال : تَبًا أَدركه فامن به و هداه ! و وَيْلُ لمن خالفه و عَصَاه! ثم قال : تَبًا

لأَرْبَابِ الغَفْلَةِ، و الأَمْمِ الحالية، و القرونِ الماضيةِ! يا مَعْشَرَ إِيَادٍ! أَيْنَ الآبا و الأجداد، و أَيْنِ المريضُ و العُوَّاد، و أَيْنِ الفَرَاعِنَةُ الشِّداد، أَيْنَ المالُ و الولد، أَيْنِ من بني و شَيَّدَ، و زَحْرَفَ و نَجَدَ، أَيْنِ المالُ و الولد، أَيْنِ من بغني و طَغني، و جَمَعَ فأَوْعَي و قال أَنَا ربُّبكم الأعلى ? أَلَمْ يكونوا أَكثَرَ منكم أموالا، و أطولَ منكم آجالا? طَحنَهم التَّرَى بَكُلْكُلِه، وَمَزَّقَهُمْ بطَوْلِهِ، فتلك عِظَامُهُم بالية ، و بيوتِهم خالية، عَمَرَتُها الذاب العاوية ، كَلَّا ، بَلْ هُوَ الله الواحد، اليس بواله و لا مولود، ثم أنشأ يقول:

## مع اللُّغةُ العربيّةُ و علومها كا محالًا اللُّغةُ العربيّةُ و علومها كا اللُّغةُ العربيّةُ و علومها

اللُّغَةُ أَ الفاظُ أَيعَبِر بها كُلُ قومٍ عن مقاصدهم و اللغات كثيرةٌ وهي مختلفة من حيثُ اللفظُ متحدة من حيثُ اللفظُ متحدة اللغني أَى إِنَّ اللغني الواحدَ الذي يخالجُ ضمائِرَ الناس واحدُ و لكن كلَّ قوم يعبرون عنه بلفظٍ غير لفظِ الا خرين .

واللغة العربية محى الكلمات التي يعبّر بها العرب عن أغراضهم. و قد وصلت إلينا من طريق النّقل وحفظها لنا القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة و ما رواه الثّقات من منثور العرب و منظومهم.

ولما خشي أهل العربية من صَيَاعها بعد أن اختاطوا بالأعاجم دَوَّنوا مفرداتها في القَوَاميس و جَعَلوا لها أصولا و قواعد تحفظها من الخطأ فصارت بذلك علوما أتدرَّس و فنونا أتقرأ و أتسمى هذ العلوم العلوم العربية .

فالعلومُ العربية هي العلوم التي يُتَوَصَّل بها إلى عصمة اللسان و القلم عن الحِطاً وهي ثلاثة عشر علا: الصرفُ، و النحو، و الرَّسْمُ، و العَانى، و البيان، و البَدِيعُ، و العَرُوض، و القَوَافى، و قَرْضُ الشِّعْر، و المَعَانى، و الجَطَا بَةُ، و تاريخ الأدَب، و مَثنُ اللغة ، و أَهَمُ هذه و العلوم الصرف و النحو.

وللكلمات العربية حالتان، حالة إفراد وحالة تركيب، فا لبحث عنها و هي مفردة لتكون على وزن خاص و هيئة خاصة هو من موضوع علم الصرف، والبحث عنها و هي مركبة مع غيرها ليكون آخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رَفْع أو نَصْب أو جَرْ الو بقاء على حالة من غير تنغير هو من موضوع علم النحو.

فالصرف علم نعرف به ما يجب أن تكون عليه بنيّة الكلمة قبل انتظامِها في الْجُملة • و النحو علم نعرف به ما يجب أن يكون عليه آخِرُ الكلمة بعد انتظامِها في الجملة •

77

# م الخايل بن أحمد الحمد الحايل بن أحمد الحمد المحمد المحايل بن أحمد المحمد الم

هو الحليلُ بن أحمد البصرى الفراهيدى إمام العربية وسيد أهل الأدب قاطبة وهو أول من دَوَّنَ اللغة العربية وجمعها في كتاب واحد. و كتابه هذا يُسمّى كتاب العين لأن أول حَرْف فيه حرف العين. وهـو أول من اسـتنبط علم العروض و أخرجه إلى الوجود. وكان له معرفة الايقاع و النَّغم . و تلك المعرفة أحدثت له علم العروض فانهما متقاربان جِدًا • و قبل إنه مريوما بسوق الصفارين فسمع دَقدَقة مطارقهم على الطُّسُوتِ فأدَّاه ذلك إلى تقطيع أبيات الشِّعر وفتح عليه بعلم العروض. و كان الحايل رجلا صالحا عا قلا حايما ذكيًا و اتفق العلماء على جلالته و فضائله و تقدّمه في علوم العربية .

### م الله الله الله

#### € 1 779 - 72 · \* - 171 - 171 €

هو أبو بِشْرٍ عمرُو الحارثيّ و سيبويه لقب بالفارسيَّة معناه رائحة التُفَّاح، وكان من أهل فارس و منْشَأَهُ بالبَصْرة ، وكان أعلم المتقدّمين و المتأخرين بالنحو، كان أخذه عن الحليل و لم يونضعْ فيه مثل كتابه ، قال الجاحظُ : أردتُ الحروج إلى محمد بن عبد الملك ففكَّرت في شئ أهديه له فلم أجد شيئًا أشرف من كتاب سيبويه ، فقال : والله ما أهديت إلى شيئًا أحب إلى منه ، وكان أيقال بالبصرة : قرأ فلان الكتاب فيعمل أنه كتاب سيبويه ، وكان أبو عثمان المازنِينُ يقول : من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد عثمان المازِينُ يقول : من أراد أن يعمل كتابا كبيرا في النحو بعد كتاب سيبويه فرية من أرى شيراز ،

## -0€ & Esono \$1 } & 0

هو أبو سعيد عبد الماك الباهِلِيُّ من أَ بْنَاء عَدْنَانَ ، و كان عالما عارفا بأَ شعار العرب و آثارها كثير التطوّف في البوادي لاقتباس علما عارفا بأشعار العرب و آثارها ، فهو صاحبُ غرائب الأشعار و عجائب علم الأخبار و تُقدّوة الفضلاء و قِبْلَةُ الأدباء ، قد استولى على الغايات في حفظ اللغات و صَبْط العلوم الأدباء ، صاحبُ دينٍ متين و عقل حفظ اللغات و صَبْط العلوم الأدبابية ، صاحبُ دينٍ متين و عقل

رصين وكان خاصًا بالرَّشيد آخِذًا لصِلَاتِهِ و له تَصَانِيفُ كثيرة . و كان هرونُ الرشيدُ قد استخلصه لمجلسه و عُمِّرَ أَيِّفًا و تسعين سنة . و رثاه الحسن بن مالك:

لا درَّ دَرُّ نَباتِ الأرض إِذ فُجِعت بالأصمعيّ لقد أَ بُقَت لنا أَسفا عِشْ مَا بَدَا لَكَ فَى الدنيا فَلَسْتَ تَرَى فَى الناس مِنْه و لا فى علمه خَلفا

70

### م الجامع الأزهر \ ح

لمَّا فَتْعِ مصرَ القائدُ جَوْهَرْ باسم المُعِزِّ لدين الله الفاطمي أنشأ في الثُّلُث الأخير من القرن الرابع للهجرة مدينةً يَشمَالَ الفُسطَاط مدينةِ عَمْرِ و بن العاص و أُسس فيها مَسْجِدًا يفوق مسجِدَ عَمْرِو اتساعًا و عَظَمةً ليُحَوِّل السكان بذلك العمل إلى مدينته الجديدةِ . وأنشأ فيه مدرسة يَوْمُهَا الطُّلاّبُ من كُلِّ البلاد يتلَّقُون علومَ اللغة وعلومَ الدين. أَخذَ هذا المسجد من ذلك الحين يزداد عِمَارَةً و فخامة بتوالى ملوك مصر و أمرائهم و كلهم أيضيف إلى بنائه أو يُحبس عليه أوقافا تقوم بنفقته، و بنيت فيه أَرْوِقَة خاصة بكل قبيل من الناس يقيمون فيها لِكَى ينقطعوا لطلب العلم • ومازال يعلو مقامُه و يَنْبُو صيتُه و يزيد طُلاّبه إلى أن أضحى أكبرَ مدرسة جامعة إسلامية 'تعَلَّمُ فيه سائر العلوم الدينية و الدنيوية حتى المؤسيق كانت تعلّم فيه في الزمان الماضي .

ولم يكن طلب العام بالأزهر مقصورا على المصريّين وَحْدَهم بل كان مباحا للسلمين القادمين إليه من كل بقاع الأرض تَكْفُلهم الأوقافُ مباحاً للسلمين القادمين إليه من كل بقاع الأرض تَكْفُلهم الأوقافُ الكثيرةُ التي تُحبست عليه وما زال كذلك بين ارتقاء و انحطاط حتى جاء محمّدُ على إباشاً والى مصر. وأمّن البلاد وأراح النّاس من الفساد فأخذ الأزهر يستعيد زَهْوَه و مَقَامَهُ و أصبح عددُ طلابه في هذه الأيام أكثر من عشرة آلاف نفس، و تَخرّج فيه علاه عاملون نشروا الفضل والحكمة في جميع الأقطار الاسلامية.

### الأهرام ١١٠

كان المصريون القدماء أمهر أهل الأرض في صناعاتهم و أعمالهم حتى إن كثيرا منها لا تزال طريقة عمله سرًّا غامضا إلى الآن . و من ذلك الأهرام الكثيرة التي بَنُوها في كثيرٍ من الجهات فاينها آية في إتقان الصنعة وفي الضّخامة .

وأهم هذه الأبنية أهرام الجيزة الثلاثة العظام . بنى أكبرها الملك خوفو منذ أكثر من خمسة آلاف سنة . و هو هو لم يُبله مرور هذه الآلاف من السنين وكان مُجَصَّصا و مَطْلِيًا بدِهان الملس منقوش عليه صُور و كتابات من كتابتهم الرسميَّة .

و السبب في إِقَامة هـذه الأهرام العظيمة أنهم كانوا يعتقدون أن الأرواح تعود إلى أجسامها يوم القيامة فكانوا يحفظون الأجسام بمهارة عظيمة و يضَعونها فى هـذه الأماكن . حتى إذا قامت القيامة وَجدت كل روح جسمها باقيا فتدخُلُه لتُعيدَ إليه الحياة ·

و الأحجار التي أبنيت منها هـذه الأهرام كبيرة الحجم عظيمة النّقل و لا يستطيع عشرة رجال حمل الواحد منها و كانوا يقتطعونها من جبال المُقطّم و أينشون حدُورا من الرّمل بين الجبل و مكان البناء و يُز لِقونها عليه ثمّ يرفعونها بروافع آليّة و أيتبّنونها في موضعها البناء و يُز لِقونها عليه ثمّ يرفعونها لا كربر جملة أن غرف و بعضها صغير و بعضها و في هَرَم الجِيزة الأكبر جملة أن غرف و بعضها منير و بعضها كبير و في وسطه بأبر عميقة يقال إنهم كانوا يتخذونها مِزْوَلَة يعرفون بها الزمن و

## م العنكُبُوتُ و الذَّبابة ﴾

له طنين أيحاكي أحسن النَّغم العنكبوت: إِنَّى أَرَى طَائرًا فِي الْجَوِّ مرتفعا هذى الذبابة قد جاءت توًا نسنا أهلا وسهلا عن أهوى من القدم الذبابة: ما ذا تُريد بتَرْحيب قصدتَ به إيذاء شخص يُود العيش في سلم إنى علمت بأن العنكبوت إذا رأى الذبابة لم يَرْتُح من القرَم لاتسمعيه و كونى عنه فى صمم العنكبوت: هذا كلام عدق كله حسد " لو تنظرين لما هيأتُ من فرش و من طعام لسرت اليوم بالقدم الذبابة: لا لا أَجِيُّ لدار انت تسكنها علما بأنك تسعى أن تُريق دمى في قلب بيتك فاتركني و لا تلم لاحاجة اليوم تدعوني إلى نظر

كل البرية حتى صرت كالعلم سبحان ربى كم أولاك من هم إذ فى مديحك هذا ألطف الكلم من سوء ظن قد يأتيك بالألم أن آكلناك أكلناك أكل الجائع النهم أن آكل الجائع النهم فذفت منه صنوف الحتف والعدم شر عضضت بنان الكف من ندم

العنكبوت: بالعقل قد سُدْت والرأي السديد على رق الجناحان و العينان أبر قتا النبابة: يا سيّدى لك منى الشكر خالصه هذى يدى أستميح العذر عن غضب هذى يدى أستميح العذر عن غضب العنكبوت: هاتى يديك فقد أفلحت في حيلى قد غرّك المدح منى و انخد عت به الغزى: إن تَقبَل المدح ممن يستميلك في المنزى: إن تَقبَل المدح ممن يستميلك في

# اً "نَهُ طِفُلِ صَرِيرٍ ﴾

يا أمَّ ما شكل السما... و ما الضّيا، و ما القمر بجمالِها تَتَحد تُونُ... و لاأرى منها الأثر هل هذه الدنيا ظلا... مُ فى ظلام مستمر يا أمَّ مُدِى لى يديك عسى يزايلني الضّجر يا أمَّ مُدِى لى يديد ك عسى يزايلني الضّجر أمشى أخاف تعثّرًا وسَط النهار أو السّحر لا أهتدى فى السّير إِنْ طالَ الطريق و إِن فَصُر فالنُورُ عندى كالظّلا... م و الأستطالة كالقصر فالنُورُ عندى يستوى منها البسائط و الخفو خطر والأرضُ عندى يستوى منها البسائط و الخفر والخفر والأرض عندى يستوى منها البسائط و الخفر والأرضُ عندى يستوى

#### من رِحلَةِ ابْنِ بَطُوطَة ﷺ من رِحلَةِ ابْنِ بَطُوطَة ﷺ وصفُ الإسْكَنْدَرِبَةِ ﴾

ثم وصلنا فى أول جمادى الأولى مدينة الاسكندرية حرسها الله تعالى وهى الثغر المحروس، و القُطْر المأنوس، العجيبة الشان، الأصيلة البُنْيان، بها ما شئت من تحسين و تحصين، و مآثر دنيا و دين . كرمت مغانيها، و لطُفت معانيها، و جمعت بين الضخامة و الإحكام مبانيها . فهى الفريدة تَجَلَّى في خُلَاها . الزاهية بجمالها الفريدة تَجَلَّى سناها، و الحريدة تُجَلَّى في خُلَاها . الزاهية بجمالها

الْمُعْرِبِ ، الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق و الْمُعْرِبِ فَكُلُ بِدِيعة بها اجتلاعها ، وكُلُ طُرْفة فَا لَيْهَا انتهاءها ، وقد وصفها الناس فأ طنبوا ، وصنفوا في عجائبها فأ غرُبُوا ، وحسب المشرف إلى ذلك ما سطره أبو عُبَيْدٍ في كتاب المسالك .

### ﴿ ذِكُرُ أَبُوا بِهَا و مَرْسَاهَا ﴾

و لمدينة الا سكندرية أربعة أبواب: باب السّدرة و إليه يشرع طريق المغرب، و باب الرشيد، و باب البحر، و الباب الأخضر و ليس يُفتح إلا يوم الجمعة فيخرج الناس منه إلى زيارة القبور و لها المرسى العظيم الشان، و لم أد في مراسى الدنيا مثله إلا ما كان مِن مرسى كُولِمَ و قالِيقُوطَ ببلاد الهند و مَرْسَى الكفاد يِسُوداقَ ببلاد الأتراك و مرسى الزيتون ببلاد الصّين .

### ﴿ ذكر النار ﴾

قصدتُ المنار في هذه اوجهة فرأيت أحد جوانبه متهدّما و صفّته أنه بناء مُرَبَع ذاهب في الهواء و بابه مرتفع على الأرض و إزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواحُ خشب يعبر عليها إلى بابه فاذا أزيلت لم يكن له سبيل و داخل الباب موضع جلوس حارس المنار و داخل المنار بيوت كثيرة و عرض الممرّ بداخله تسعة أشبار و عرض المنار من كل جهة من جهاته الأربع

مائة و أربعون شبرا و هو على تَل مرتفع ، و مسافة ما بينه و بين المدينة فرسخ و احد فى بَر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات إلى أن يتصل البحر بسور البلد فلا يمكن التوصل إلى المنار فى البر إلا من المدينة ، و فى هذا البر المتصل بالمنار مَقْبرة الاسكندرية ، و قصدت المنار عند عَوْدى إلى بلاد المغرب عام خمسين و سبعمائة فوجدته قد استولى عليه الحراب بحبث لا يمكن دخوله و لا الصعود إلى بابه ، وكان الملك الناصر رحمه الله قد شرع فى بنا ، منار مثله بازائه فعاقه الموت عن إتمامه ،

### ﴿ ذکر عَمُود السّوارى ﴾

ومن غرائب هذه المدينة عمود الرَّخام الهائلُ الذي بخارجها المسمَّى عندهم بعمود السَّوَاري، وهو متوسط في غابة نخل وقد امتاز عن شجراتها سُمُوَّا وارتفاعا وهو قطعة واحدة مُحْكَمة النَّحْتِ قد أُقيم على قواعد حجارة مُر بَّعة أمثال الدّكاكين العظيمة، ولا قد أُقيم على قواعد حجارة مُر بَّعة أمثال الدّكاكين العظيمة، ولا تعرف كفية وضعه هنالك ولا يُتحقَّق مَنْ وَضَعَه، قال ابْنُ جُزَى إن أخبَرَني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرُّماة بالاسكندرية صعد أخبرني بعض أشياخي الرحالين أن أحد الرُّماة واستقر هنالك و شاع خبره فاجتمع الجمُّ الغفير لمشاهدته وطال العجب منه و خفي على النَّاس وجهُ فاجتمع الجمُّ الغفير لمشاهدته وطال العجب منه و خفي على النَّاس وجهُ احتياله، وأظنّه كان خائفا أو طالبَ حاجة فا نتج له فعله الوصول

إلى قصده . لغرابه ما أتى به . و كيفية احتياله فى صعوده أنه دمى بأشياً بَةٍ قد عقد فوقها خيطاً طويلا وعقد بطرف الخيط حبلا وثيقا فتجاوزت النشابة أعلى العمود معترضة عليه و وقعت من الجهة الموازية للرامى فصار الخيط معترضا على أعلى العمود فجذبه حتى توسط الحبل أعلى العمود مكان الخيط فأوثقه من إحدى الجهتين فى الأرض وتعلق به صاعدا من الجهة الأخرى و استقر بأعلاه و جَذَبَ الحبل و استصحب من احتماه فلم يهتد الناس لحياته و عجبوا من شأنه .

### ﴿ ذكرُ المسجد المُقدَّس بالقدس ﴿

هو من المساجد العجيبة الرائقة الفائقة الخسن . يقال : إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه وإن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة و ثنتان و خمسون ذراعا بالذراع المالكية و عرضه من القباة إلى الجوف أربعمائة ذراع و خمس و ثلاثون ذراعا . وله أبواب كثيرة فى جهاته الثلاث . وأما الجهة القبلية منه فلا أعلم بها إلا بابا واحدا وهوالذى يدخل منه الامام . والمسجد كله فضاء غير مُسقَف إلا المسجد الأقصى فهو مسقَف فى النهاية من إحكام العمل و إتقان الصنعة مُموَّةُ بالذهب و الأصيغة الرائقة وفى المسجد مواضع

### ﴿ ذكر قبة الصّخرة ﴾

وهي من أعجب المباني وأتقنها وأغربها شكلا قد توفر حظها من المحاسن و أخذت من كل بديعة بطرف وهي قائمة على نَشَرَ في وسط المسجد يصعد إليها في دَرَج رُخام ولها أربعة أبواب. والدائر بها مفروش بالرخام أيضا محكم الصنعة و كذلك داخلُها . و فى ظاهرها و باطنها من أنواع الزُّواقة و رائق الصنعة ما يُعجز الواصف وأكثر ذلك مُغَشَّى بالذهب فهي تتلألاً نورا وتلمع لمعان البرق. كار بصر متأمّلها في محاسنها و يقصر لسان رائيها عن تمثيلها و في وَسَط القبة الصخرة الكريمة التي جاء ذكرها في الآثار فان النبي صلى الله عليه وسلم عرج منها إلى السماء وهي صخرة صماً ارتفاعها نحو قامة وتحتها مغارة في مقدار بيت صغير ارتفاعها نحو قامة أيضا أينزل إليها على دَرَج و هذالك شكل محراب و على الصخرة شُبّاكان اثنان محكما العمل يغلقان عليها أحدهما وهو الذي يلى الصخرة من حديد بديع الصنعة و الثانى من خشب و فى القبّة دَرَقة كبيرة من حديد معلقة هنالك والناس يزعمون أنها درقة حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه.

﴿ ذكر جامع دمشق المعروف بجامع بنى أُمَيَّة ﴾ وهو أعظم مساجد الدنيا احتفالا واتقنها صناعة وأبدءها حسنا و بهْجة و كمالا و لا يعلم له نظير و لا يوجد له شبيه و كأن

الذي تُوَلَى بناءه و إتقانه أمير المؤمنين الوليد بن عبد الماك بن مُرْوَانَ . و وَجَّه إلى ملك الرُّوم بقسطَنطينيّة يأمره أن يبعث إليه الصناع فبعث إليه اثنى عشر ألف صانع و كان موضع المسجد كـنيسـة فاما افتتح المسلمون دمشق دخل خالدبن الوليد رضى الله عنه من إحدى جهاتها بالسيف فانتهى إلى نصف الكنيسة و دخل أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه من الجهة الغربية صُلْحًا فانتهى إلى نصف الكنيسة فصنع المسلمون من نصف الكنيسة الذي دخلوه عَنْوَةً مسجدا و بقى النصف الذى صالحوا كنيسة فلما عزم الوليد على زيادة الكنيسة في المسجد طاب من الروم أن يبيعوا منه كنيستهم تلك بما شاءوا من عوض فأبوا عليه فانتزعها من أيديهم وكانوا يزعمون أن الذي يهدمها يُجَنُّ فذكروا ذلك للوليد فقال أنا أوّل من يجن في سبيل الله و أَخذ الفَأْسَ وجعل يهدم بنفسه فلما رأى المسلمون ذلك تتابعوا على الهدم و أَكْذَبَ الله زَعْمَ الروم . وزيّن هذا المسجد بفصوص الذهب المعروفة بالفُسيفساء تخالطها أنواع الأصبغة الغريبة الحسن . و ذَرْع المسجد في الطول من الشرق إلى الغرب مِا نَــتا خطوة و هي ثلثمائة ذراع و عرضه من القبلة إلى الجوف مائة و خمس و ثلثون خطوة و هي مائتا ذراع . وعدد شَمَسات الزُّجاج الملوّنة التي فيه أربع وسبعون و بالاطاته ثلاثة مستطلة من شرق إلى غرب سعة

كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة . و قد قامت على أربع و خمسين سارية و ثمانى أرْجل جَصِيّة تتخلّاما و سـت أرجل مرخمة مرضعة بالرخام الملوّن قد صوّر فيها أشكال محاريب و سواها و هي تقلُّ قبّة الرصاص التي أمام المحراب المسمّاة بقبة النسر كأنهم شبّهوا المسجد نسرا طائرا والقبة رأسه و هي من أعجب مَباني الدنيا و من أيّ جهة استقبلتَ المدينة بَدَتْ لك قبة النسر ذاهبة في الهواء منيفة على جميع مبانى البلد . و تدير بالصّدن بلاطات ثلاثة من جهاته الشرقية والغربية والجوفيّة . سَـعة كل بلاط منها عشر نخطيّ و بها من السّوارى ثلاث و ثلاثون و من الارجل أربع عشرة ، و سعة الصحن مائة ذراع وهو من أجمل المناظر و أتمها نحسنا وبها يجتمع أهل المدينة بالعَشَايا فِمن قارئ و محدّث و ذاهب و يكون انصرافهم بعد العشاء الأخيرة و إذا لَقِي أحد كبرائهم من الفقها، و سِوَاهم صاحبًا له أسرع كل منهما نحو صاحبه و حطّ رأسه و في هذا الصحن ثلاث من القباب إحداها في غربيّه وهي أكبرها و تسمّي. قبة عائشة أمّ المؤمنين و هي قائمة على ثمان سواري من الرخام مزخرفةٍ بالفصوص و الأصبغة الملوّنة مُسقّفة بالرصاص يقال إن مال الجامع كان يُخترن بها ، و ذُكر لى أن فوائد مُستَغَلَّات الجامع و مجابية نحو خمسة وعشرين ألف دينار ذهبًا في كل سنة . والقبة

الثانية من شرقي الصحن على هيئة الأخرى إلا أنها أصغر منها قائمة على ثمان من سـوارى الرخام وتسـمى قبة زين العابدين . والقبة الثالثة في وسط الصحن وهي صغيرة مُثَمَّنة من رخام عجيب محكم الالصاق قائمة على أربع سوار من الرخام الناصع و تحتها شُبَّاكُ حديدٍ في وَسطه أُنبوبُ نُحاسٍ يمْجُ الماء إلى عُلُوٍ فيرتفع ثم يَثْدَنِي كَأَنَّه قَضيبُ لَجِينٍ . وهم يُسمُّونه قفص الماء ويَستحسن الناس وضع أفواههم فيه للشرب و في الجانب الشرقي من الصحن باب يفضي إلى مسجد بديع الوضع يُسمَّى مَشْهَدَ على بن أبى طالب رضى الله عنه ، ويقابله من الجهة الغربيّة حيث يلتقي البلاطان الغربيّ و الجوفيّ موضع يقال إِن عائشة رضى الله عنها سَـمَّعت الحديث هنااك . و في قبلة المسجد المقصورة العُظمى التي يَوْم فيها إمام الشافعيّة ، و في الركن الشرقيّ منها إِزَاءَ المحراب خِزَانة كبيرة فيها المصحف الكريم الذي وَجَهه أمير المومنين عُثمان بن عَفَّان رضى الله عنه إلى الشام. و تفتح تلك الحزانة كلّ يوم جمعةٍ بعد الصلاة فيزدحم الناس على لَثْم ذلك المصحف الكريم. وهنالك يحاف الناس غُرَمَائهم ومن ادَّعُوا عليه شياً . وعن يسار المقصورة محراب الصحابة ويذكر أهل التاريخ أنه أوّل محراب وضع فى الاسلام وفيه يوم إمام المالكيّة. وعن يين المقصورة محراب الحنفيّة و فيه يوم إمامهم ويليه محراب الحنابلة وفيه يوم إمامهم. ولهذا

المسجد ثلاث صوامع و إحداها بشرقيه وهي من بناء الروم و بابها داخل المسجد و بأسفاها مَطْهَرَة و بيوت للوضوء يغتسل فيها المعتكفون و الماتزمون للمسجد و يتوضّؤون و الصومعة الثانية بغربيّه وهي أيضا من بناء الروم و الصومعة النالثة بشماله وهي من بناء المسلين و عدد المؤذّنين به سبعون مؤذنا و

### ﴿ ذكر المسجد الحرام شرّفه الله و كرَّمه ﴾

و المسجد الحرام في وسط مكّة و هو متّسع السّاّحة طوله من شرق إلى غرب أزيد من أربعمائة ذراع . حكى ذلك الأزرَقِي . وعرضه يقرب من ذلك . والكعبة العُظمى فى وسـطه ومنظره بديع و مرآه جمل لا يَتَعَاطى اللسانُ وصفَ بدائعه و لا يُحيط الواصفُ بحسـن كماله وارتفاع حِيطًانه نحو عشرين ذراعا. وسـقفه على أعمدة طوال مصطفة ثلاثة صفوف بأتقن صناعة وأجملها وقد انتظمت بلاطانه الثلاثة انتظاما عجيها كأنها بلاط واحد وعدد سواريه الرخامية أربعمائة واحدى وتسعون سارية ما عدا الجصيّة التي في دار النَّـدوةِ المزيدةِ في الحرم و هي داخلة في البلاط الآخذ في الشمال ويقابلها المقام مع الرُّكن العراقي. و فضاءها متصل بدخل من هذا البلاط اليه ويتصل بجدار هذا البلاط مساطب تحت قِسِي حَنَايًا يجلس بها الْمُقْرِؤُونَ والنَّســَّاخُونَ والحياطون و في جدار البلاط الذي يقابله مساط عايثلها وسائرُ البلاطات تحت

أُجدُّراً إنها مساطب بدون حَنَاياً وعند باب إبراهيم مدخل من البلاط الغربي فيه سوار جصِيَّة ، و للخليفة المهدى محمد بن الحليفة أبي جعفر المنصور رضى الله عنهما آثار كريمة في توسيع المسجد الحرام وإحكام بنائه ، وفي أعلى جدار البلاط الغربي مكتوب: أَمَرَ عبدالله محمد المهدى أميرُ المؤمنين أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام لحِاج بيت الله وعماريّه في سنة سبع وستين و مائة .

﴿ ذَكَرُ الْكُعْبَةُ الْمُعْظِّمَةُ الشَّرِيفَةُ زَادِهَا اللهُ تَعْظِّما وَتَكْرِيما ﴾ و الكعبة ما ثلة في وسط المسجد وهي بنيَّةٌ مربّعة ارتفاعها في الهواء من الجهات الثلاث ثمان وعشرون ذراعا و من الجهة الرابعة التي بين الحَجر الأسود والركن اليمَانِيّ تسع وعشرون ذراعا. و عرض صَـفَحَتِها التي من الركن العراقي إلى الحجر الأسـود أربعة و خمسون شِبرًا وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن اليماني إلى الركن الشامى وعرض صفحتها التي من الوكن العراقي إلى الركن الشاميّ من داخل الحِجْرِ ثمانية وأربعون شبرا وكذلك عرض الصفحة التي تقابلها من الركن الشامي إلى الركن العراقي . و أما خارجُ الحِجْرِ فانه مائة و عشرون شبرا. و الطواف إنما هو خارج الحِجْرِ. و بناءها بالحجارة الصّم السّمر قد ألصِقت بأبدع الالصاق وأحكمه وأشده فلا تغيرها الأيام ولا تؤثر فيها الأزمان. وباب الكعبة

المعظمة في الصفح الذي بين الحجر الأسود والركن العراقي وبينه وبين الحجر الأسود عشرة أشبار. وذلك الموضع هو المسمى بالمُلتَزم حيثُ يستجاب الدعاء وارتفاع الباب عن الأرض أحد عشر شـبرا و نصف شبر و سعته ثمانية أشبار وطوله ثلاثة عشر شبرا وعرض الحائط الذي ينطوى عليه خمسة أشبار و هو مُصَفّح بصفائح الفضّة بديع الصينعة وغضادتاه وعَندَتُه العُليا مصفحات بالفضّة وله نقارتان كبيرتان من فضّة عليهما نُقفل و يُفتح الباب الكريم في كل يوم جمعة بعد الصلاة ويفتح في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم السايما . و رَسْمُهُم في فتحه أن يضَعوا كُرْسِيًّا شِبْهَ المنبر له دَرَجُ و قوائم خَشَبٍ لها أربع بَكْرَاتٍ يجرى الكُرْسِي عليها وياصقونه إلى جدار الكعبة الشريفة فيكون درجه الأعلى متصلا بالعتبة الكريمة ثم يصعد كبير الشَيْسِينَ وبيده المفتاح الكريم ومعه السَدَنَةُ فيُمسكون السِّرَ الْمُسْبَلَ على إباب الكَعْبَة المسهم الله وقع بخلال ما يفتح رئيسهم الباب فاذا فتحه قبّل العتبة الشريفة ودخل البيت وحدَه وسدّ الباب وأقام قدر ما يركع ركعتين ثم يدخل سائر الشَيْبِيِّينَ ويَسُـدُون الباب أيضا ويركعون ثم يفتح الباب ويبادر الناس بالدخول وفى أثناء ذلك يقفون مستقبلين الباب الكريم بأبصار خَاشِعة وقلوب ضارعة وأيدٍ مبسوطة إلى الله تعالى فاذا فتح كبروا ونادَوا: اللهم

افتح لنا أبواب رحمتك و مغفرتك يا أرحم الراحمين . و داخلُ الكعبة المشرفة مفروش بالرخام المُجزَّع وحيطانه كذلك وله أعمدة ثلاثة طوال مُفْرَطَةُ الطُّول من خشب السَّاج بين كل عمود منها و بين الآخر أدبع مُخطى و هي متوسطة في الفضاء داخل الكعبة يقابل الأوسط منها نصف عرض الصفح الذي بين الركنين العراقي و الشامي . وستود الكعبة الشريفة من الحرير الأسود مكتوبُ فيها بالأبيض وهي تتلأ لأ عليها نورًا وإشراقًا و أتكسي جميعُها من الأعلى إلى الأرض .

### ﴿ ذكر سَفَرى إلى مدينة النَّارَ ﴾

وكنت سمعت بمدينة 'بلغار فأردت التوجه إليها لأرى ما ذكر عنها من انتها، قِصَر الليل بها وقصر النهاد أيضا في عكس ذلك الفصل وكان بينها وبين محلّة السلطان مسيرة عشر فطابت منه من يوصلني إليها وردّني إليه، وصلتها في رمضان فاما صلّينا المغرب أفطرنا و أذّن بالعشاء في أثناء في رمضان فاما وصلينا التراويح و الشّفع و الورْر وطاع الفجر إفطارنا فصلّيناها وصلينا التراويح و الشّفع و الورْر وطاع الفجر وأقمت بها ثلاثا،

### ﴿ ذكر أرض الظُّامة ﴾

و كنت أردت الدخول إلى أرض الظلمة و الدخول إليها من 'بُلْغَارَ و بينهما أربعون يوما ثم أضربت عن ذلك لعظم المؤونة فيه و قلَّةِ الحَدُوى والسفر إليها لا يكون إلا في عجلات صغار تجرَّها كلاب كبار فان تلك المفازة فيها الجليد فلا يثبت قدم الآدمي و لا حافر الدّاتبة فيها و الكلاب لها الأظفار فتثبت أقدامها في الجليد و لا يدخلها إلا الأقوياء من التجَّار الذين يكون لأحدهم مائة عجلة أونحوها مُوقَرَة بطعامه و شرابه و حطبه فانها لا شجر فيها و لا حجر و لا مدر و الدليل بتلك الأرض هو الكلب الذى قد سار فيها مرارا كثيرة و تنتهى قيمته إلى ألف دينار ونحوها وتربط العربة إلى عنقه ويقرن معه ثلاثة من الكلاب ويكون هو المقدَّم و تتبعه سائر الكلاب بالعربات فاذا وقف وقفت و هذا الكلب لا يضربه صاحبه و لا ينهره.

### ﴿ ذكر مدينة القسطنطينية ﴾

وهى متناهية في الكبر منقسمة بقسمين بينهما نهر عظيم المدّ و الجزر على شكل وادي سَلا من بلاد المغرب وكانت عليه فيما تقدّم قنطرة مبنية فخربت و هو الآن يعبر في القوارب و اسم هذا النهر أ بسمي (بفتح الهمزة و إسكان الباء المُوَّحدة و ضم السين المهملة وكسر الميم و ياء مد إ و أحد القسمين من المدينة يسمى أ صطنبول

( بفتح الهمزة و إسكان الصاد و فتح الطاء المهملتين و سكون النون و ضم الباء الموحدة و واو مدٍّ و لام) و هو بالعُدوة الشرقية من النهر و فيه سكنى السلطان و أربابِ دولته و سائر الناس و أسـواقه و شـوارعه مفروشة بالصفاح متسعة وأهل كل صناعة على حِدَة لا يشاركهم سواهم و على كل سوق أبواب تسـد عليه بالليل و أكثر الصُناّع و الباعة بها النساء و المدينة في سفح جبل داخل في البحر نحو تسعة أميال و عرضه مثل ذلك و أكثر و فى أعلاه قلعة صغيرة و قصر السلطان والسورُ يُحيط بهذا الجبل وهو مانع لا سبيل لأحد إليه من جهة البجر و فيه نحو ثبلاث عشرة قرية عامرة والكنيسة العظمى هي في وسط هذا القسم من المدينة و أما القسم الثاني منها فيسمى الغَلطَة (بغين معجمة و لام و طاء مهملة مفتوحة) و هو بالعُدوة الغربية من النهر شبيه برياط الفَتْح في أُقْرَبِهِ من النهر و هذا القسم خاص بنصارى الافرنج يسكنونه وهم أصناف فمنهم الجَنويُّونَ والبنادِقةُ وأهل رُومِيّةً وأهل إِفْرَانِسَةً و حكمهم إلى مَلك القسطنطينية يقدّم عليهم منهم من يرتضونه و يسمونه القمص وعليهم وظيفة في كل عام لملك القسطنطينية وربما استعصوا عليه فيجاربهم حتى يصلح بينهم الباكة وجميعهم أهل تجارة ومرساهم من أعظم المراسي رأيت به نحو مائة جِفَن من القَرَاقِير و سواها من الكبار و أما الصغار فلا تحصى كثرة وأسواق هذا القسم حسنة إلا أن الأقذار غالبة عليها و يشقّها نهر صغير قدر نجس وكنائسهم قدرة لا خير فيها .

### ﴿ ذکر جامع دهلی ﴾

و جامع دِهلي كبير السَّاحة حيطانه و سقفه و فرشه كل ذلك من الحجارة البيض المنحوتة أبدع نحت ماصقة بالرصاص أتقن إلصاق و لا خشبة به أصلا وفيه ثلاث عشرة قبّة من حجارة ومنبره أيضا من الحجر و له أربعة من الصحون و في وسط الجامع العمود الهائل الذي لا يدري من أي المعادن هو ذ كر لي بعض حكمائهم أنه يسمى هَفْت بُحُوشْ ( بَفْتِح الها، و سكون الفا، و تا، مَعْلُوَّةً و جيم مضمومة و آخره شین مُعجمة ) و معنی ذلك سبعة معادن و أنه مؤلف منها و قد بُجِلِي من هذا العمود مقدار السبَّابة ولذلك المُجْلُو منه بريق عظيم و لا يؤثر فيه الحديد وطوله ثلاثون ذراعا وأدرنا به عمامة فكان الذى أحاط بدائرته منها ثانى أُذرع و عند الباب الشرقى من أبواب السجد صنمان كبيران جدًا من النحاس مطروحان بالأرض قد ألصقا بالحجارة و يَطَأُ عليهما كل داخل إلى المسجد أو خارج منه وكان موضع هذا المسجد 'بدُخَانَة' و هو بيت الأصنام فلا افتيَّجت جعل مسجدا و في الصحن الشمالي من المسجد الصومعة التي لا نظير لها في بلاد الاسلام و هي مبنية بالحجارة الحمر خلافا لحجارة سائر المسجد فانها بيض و حجارة الصومعة منقوشة و هي سامية الارتفاع و تَفَافِيحُها من الذهب الخالص و سعة ممرها بحيث تصعد فيه الفيلة ، حدّثني من أثق به

أنه رأى الفيل حين بنيت يصعد بالحجارة إلى أعلاها و هي من بناء السلطان مُعِزِّ الدين بن ناصر الدين بن السلطان غياث الدين و أراد الساطان قطب الدين أن يبنى بالصحن الغربي صومعة أعظم منها فبني مقدار الثُلُث منها و أخترم دون قامها و أراد السلطان محمد إتمامها ثم ترك ذلك تشاءما. و هذه الصومعة من عجائب الدنيا في ضخامتها و سعة ممرها بحيث تصعدها ثلاثة من الفيلةِ متقارنة وهذا الثلث المبنى منها مساو لارتفاع جميع الصومعة التي ذكرنا أنها بالصحن الشمالي و صعدتها مرة فرأيت مُعظم دُور المدينة و عاينت الأسوار على ارتفائها و سموها منحطّة . و ظهر لى الناس فى أَسفلها كأنهم الصبيان الصغار و يظهر لناظرها من أسفاها أن ارتفاعها ليس بـذلك لعظم جرّمها و سعتها و كان الساطان قطب الدين أراد أن يبني أيضًا مسجدا جامعا بسيرى المسمَّاة دار الخلافة فلم يتم منه غير الحائط القبلى و المحراب و بناءه بالحجارة البيض و السود و الحمر و الخضر ولوكمل لم يكن له مثل في البلاد وأراد السلطان محمد إتمامه و بعث عُرَفًا البنّاء ليقدّروا النفقة فيه فزعموا أنه ينفق في إتمامه خمسة و ثلاثون لَـكاً فترك ذلك استكثارا له و أخبرنى بعض خواصه أنه لم يتركه استكثارا لكنه تشاءم به لِما كان السلطان قطب الدين قد قتل قبل عامه .

### ~ ﴿ من كتابِ ألفِ ليلةٍ وليلةٍ ﴿

حكاية خالد بن عبد الله القسري مع الشاب السارق. و مما يحكى أنّ خالد بن عبدالله القَسْريّ كان أمير البصرة فجاءً إليه جماعة متعلقون بشاب ذي جمالٍ باهرٍ، وأدب ظاهر، وعقل وافر، وهو حسن الصورة طيب الرائحة، وعليه سكنة و وقار، فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصّته، فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة في منزلنا، فنظر إليه خالد فأعجبه نُحسَن هيئته ونظافتُه. فقال : خَلُوا عنه . ثم دنا منه ، وسأله عن قصته فـقال : إن القوم صادقون فيما قالوه والأمر على ما ذكروا • فقال له خالد: ما حملك على ذلك وأنت في هيئةٍ جميلةٍ وصورةٍ حسنةٍ . قال : حَملني على ذلك الطمع في الدنيا و قضاء الله سبحانه و تعالى. فقال له خالد: تَكَلَدُكُ أَمَّكُ! أما كان لك في كمال عقلك و حسن أدبك زاجر يزجرك عن السّرقة . قال : دع عنه هذا أيها الأمير! وامض إلى ما أمرالله تعالى به فذلك بما كسبت بدى، و ما الله بظلام للعبيد . فسكت خالدٌ ساعةً يفكر في أمر الفتي ، ثم أدناه منه وقال له: إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني وأنا ما أظنك سارقا، ولعل لك قصّة غير السرقة فأخيرني بها. قال أيها الأمير: لا يَقِعْ في نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك وليس لى قصة أشر حما إلا أنى دخلت دار هولاء فسر قت ما أمكنني، فأدركوني، وأخذوه منى وحملوني إليك. فأمر خالد بحبسه، وأمر مناديا ينادى با لبصرة: ألا من أحب أن ينظر إلى عقوبة فلان اللص و قطع يده فليحضُر من الغَدَاة إلى المحل الفلاني، فلما استقر الفتي في الحبس و وضعوا في رجليه الحديد تَنفَس الصَّعَدَاء وأفاض العبرات، وأنشد هذه الابيات:

هَدّد ني خالد بقطع يدى إِن لَم أَبْح عِنْدَه بِقِصَّتِهَا فقلت: هَيْهَاتَ أَنْ أُبُوحَ بِمَا تَضَمَّنَ القلبُ مِن عَجَبَّتِهَا! فقلت: هيْهَاتَ أَنْ أُبُوحَ بِمَا تَضَمَّنَ القلبُ مِن عَجَبَّتِهَا! قطع يدى بالذي اعترفت به أهون لِلقَلْبِ من فضيحتها

فَسَمِعَ ذلك الْمُوكَالُون به ، فأتوا خالدا و أخبروه بِما حَصَلَ منه ، فلما جَنَّ الليلُ أَمَرَ باحضارهِ عنده ، فلما حَضر استَنْطَقَهُ فرآهُ عاقلا أديبا فَطِنًا ظريفًا لبيبًا ، فأمر له بطعام ، فأكل و تَحَدَّث معه ساعة ، ثم قال له خالد قد علت أن لك قِصَّة غير السرقة فاذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضى و سألك عن السرقة فأ ذكرها و اذكر ما يدر عنك حد القطع ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما يدر عنك حد القطع ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ادرووا الحدود بالشّنهات « ثم أمر به إلى السجن ( و أدرك سَهْرَزَاد الصباح فسكت عن الكلام المباح) .

(وفى ليلة اثنتين وأربعين وثلاثمائة) قالت: بلغني أيها الملك السعيد أنّ خالدًا بعد أن تحدث مع الشاب أمر به إلى السجن فمكث فيه لَيْلَتَهُ ، فلما أُصبح الصباح حضر الناس ينظرون قطع يد الشاب ، و لم يبق أحد في البصرة . ثم استدعى بالقضاة و أمر باحضار الفتي ، فأقبل يُحجِلُ في قيوده و لم يره أحد من الناس إلا بكي عليه، و ارتفعت أصوات النساء بالنحيب، فأمر القاضي بتسكيت النساء. ثم قال: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخات دارهم و سرقت مالهم فلعاك سرقت دون النصاب? قال: بل سرقت نصابًا كاملًا. قال: لعاك شريك القوم فى شيّ منه? قال: بل هو جميعه لهم لا حق لى فيه. فغضب خالد، و قام إليه بنفسه، و ضربه على وجهه بالسوط و قال متمثلا بهذا البيت:

يريد المرء أن يُعطَى مُناه و يأبى الله إلا ما يريد من مناه ثم دعا بالجزّار ليقطع يده فحضر و أخرج السكين و مدّ يده و وضع عليها السكين، فبادرت جارية من وسط النساء عليها أطمار وسيخة فصرخت و رمت نفسها عليه، ثم أسفرت عن وجه كأنه القمر، و ارتفع فى الناس ضجة عظيمة، و كاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشرَر، ثم نادت تلك الجارية بأعلى صوتها ناشدتك الله أيها

الأمرير! لا تُعجر ل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة؛ ثم دفعت إليه رقعة ففتحها خالد وقرأها فاذا مكتوب فيها هذه الأبيات:

رمته لحاظی عن قِسِّی الحمالق حليف جوى من دائه غير فائق رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشق فهلا عن الصبّ الكئيب فاته كريم السجايا في الورى غير سادِق

أخالدُ هـذا مستهام متي فأصماه سهم اللحظ منى لأنه أَقَرُّ بما لم يقترفه كأنه

فلا قرأ خالد الأبيات تنحى، وانفرد عن الناس وأحضر المرأة، ثم سألها عن القصة فأخبرته بأن هذا الفتى عاشق لها، وهي عاشقة له. و إنما أراد زيارتها فتوجه إلى دار أهلها و رمى حجرا في الدار ليُعْلِمُها بمجيئه فسمع أبوها وإخوتها صوت الحجر فصعدوا إليه فلما أحس بهم جمع قماش البيت كله، وأراهم أنه سارق سترا على معشوقته. فلا رأوه على هذه الحالة أخذوه . و قالوا: هذا سارق ، و أُتُوابه إليك فاعترف بالسرقة وأُصرٌ على ذلك حتى لا يفضحني، و قد ارتكب هذه الأمور مِنْ رَمّي نفسِه بالسرقة لفرط مروءته، وكرم نفسه فقال خالد إِنّه لخليق بأن يُسْعَفَ بمراده، ثم استدعى الفتى إليه فقبَّله بين عينيه، وأمر باحضار أبي الجارية، وقال له: ياشيخ إنا كُنَّا عزمنا على إنفاذ الحكم من هذا الفتى بالقطع، و لكنّ الله عزّ و جلّ قد حفظه من ذلك. و قد أمرت له بعشرة آلاف درهم لبذله يده

حفظا لعرضك و عرض بنتك و صيانتكما من العار، وقد أمرت لابنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبرتني بحقيقة الأمر، و أنا أسألك أن تأذن لى في تزويجها منه، فقال الشيخ: أيها الأمير قد أذنت لك في ذلك. فحمد الله خالد و أثني عليه، و خطب خطبة حسنة، (و أدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح).

11

# ص رسالة التوحيد للشيخ محمدٍ عبده كان من رسالة التوحيد للشيخ محمدٍ عبده كان من رسالة القرآن بها القرآن بها

جانا الحيرُ المتواتُ الذي لا تَتَطَرَّقُ إليه الرّيبَةُ أَنَّ النبي صلى الله عليه و سلم كان في نَشْأَتِه و أُمِيَّةٍ على الحال التي ذكرنا، و تواترت أخبارُ الأمم كافّة على أنّه جاء بكتاب قال : إنّ أنول عليه، وأن ذلك الكتاب هو القُرآنُ المكتوب في المصاحف، المحفوظ في صدر مَنْ عُني بجفظه من السلين إلى اليوم ، كتابُ حوى من أخبار الأمم الماضية ما فيه مُعْتَبَرُ للأجيال الحاضرة و المستقيلة؛ نَقَبَ على الصحيح منها، و غادر الأباطيل التي أَلْحَقْتُها الأوهامُ بها، و نَبّه على وجوه العبرة فيها ، حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يَقْصَ علينا من وجوه العبرة فيها ، حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يَقْصَ علينا من وجوه منها، و ما كان بينهم و بين أُمَرهم، و بَرَّأَهُم ممّا رَمَاهُم به أهلُ دينهم المعتقدون برسالاتهم ،

آخذ العلاء من اللل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم و ما خلطوا فى أحكامهم، و ما حرّفوا بالتأويل فى كُتُبهم. و شَرعَ للناس أحكاما تنطبق على مصالحهم، و ظهرت الفائدة فى العمل بها و المحافظة عليها، و قام بها العدل، و انتظم بها شمْلُ الجماعة ما كانت عند حدّ ما قرّده، ثم عظمت المَضَرّةُ فى إهمالها و الانحراف عنها أوالبُعْد بها عن الروح الذى أودعَتْهُ، ففاقت بذلك جميع الشرائع الوضعيّة كما يتبين للناظر فى شرائع الأمم. ثم جاء بعد ذلك بحكم و مواعظ و آ داب تخشع لها القلوب، و تَهَشُّ لاستقبالها العقول، و تنصرف ورائها الهمَمُ، انصرافها فى السبيل الأَمم.

نزل القرآن في عصر اتّفق الرواة و تواترت الأخبارُ على أنه المتاز أرقى الأعصار عند العرب و أغزرُها مادّة في الفصاحة، و أنّه المتاز بين جميع ما تَقَدَّمَهُ بوَفْرَةِ رجال البلاغة، و فرسان الخطابة، و أنفَس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار العقل و نتائج الفطئة و الذّكاء هو الغلّب في القول، والسّبق إلى إصابة مكان الوجدان من القلوب، و مَقرّ الإذعان من العقول، و تقانيهم في المفاخرة بذلك ممّا لا يُحتاج إلى الإطالة في بيانه.

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على مُعَارَضَة النبى صلى الله عليه و سلم، و ٱلتماً سِهم الوسائل قريبَها و بَعِيدَها لابطال دَعُواهُ و تكذيبِه في الإخبار عن الله، و إتيانِهم في ذلك

على مبلغ استطاعتهم، وكان فيهم الملوك الذين تحملهم عِزَّة الملك على مُعَاندَتِهِ، و الأمراء الذين يدعوهم السلطان إلى مُنَاوَأَتِهِ، و الخطباء والشعراء والكُتَّاب الذين يشمَخُون بأنوفِهم عن مُتَا بعَتِه . و قد اشتد جميع أولئك في مقاومته ، و أنها لوا بِقُواهم عليه استكبارا عن الحضوع، وتمسَّكَا بما كانوا عليه من أديان آبائهم وحميَّة لعقائدهم وعقائد أسلافهم ، و هو مع ذاك يُخطِّئ آرائهم ، و يُسفِّهُ أحلامهم ، و يحتقر أصـنامهم، ويدعوهم إلى مالم تعهده أيامهم ولم تخفق لِثله أُعَلَامُهُم ، ولا حُجّة له بين يدى ذلك كله إلا تُحديهم بالاتيان بمثل أقصر سورةٍ من ذلك الكتاب أو بعَشْر سُورٍ من مثله و كان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء و الفصحاء و البلغاء ما شاءوا ليأتوا بشي من مثل ما أتى به ليُبطلوا الحُجّة و يُفحموا

جان الخير المتواتر أنّه مع طُولِ زَمَنِ التَّحَدِّي، ولَجَاجِ القوم في التَّعَدِّي، أصيبُوا بالعَجْزِ، ورَجَعُوا بالخيبَةِ وَحَقَّتُ للكتاب القوم في التَعَدِّي، أصيبُوا بالعَجْزِ، ورَجَعُوا بالخيبَةِ وَحَقَّتُ للكتاب العزيز الكلمةُ العُليًا على كُلِّ كَلامٍ.